## الوحدة الوطنية ف شورة ١٩١٩

رمىزى مېخسائيل جيد



•♦ \* . . •

الوحدة الوطنية في مصر ، أسساس جوهري متين للحياة على أرضها ، هذه الحياة التي تميزت بالاستقرار والسماحة ، .

واذا شهدت الأهرامات على روعة الخفسارة المصرية فان الوحدة بين الأقباط والمسلمين ، دليل على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم ،الذى رحب على أرضه وفى قلوب أفراده، بالأديان السماوية الثلاثة ٠٠

أما ما يحدث أحيانا وعلى فترات متباعدة من التباس فى الأمور ، أو من فتن مصطنعة ، فهى سحب داكنة طارئة تظهر قليلا ثم تضمحل ، ولا تترك خلفها الا شمسعبا متحدا محبا عطوفا ٠٠ لا يعرف الفرقة ولا الانقسام ٠٠

وبهذه الروح الطيبة ، مع نظرة علمية محايدة ، أعد هـذه الدراسة المركزة عن الوحدة الوطنية في ثورة ١٩١٩ ، الأستاذ رمزى ميخائيل جيد ، الباحث بمركز وثسائق وتاريخ مصر

المعاصر ، باشراف الأسستاذ الدكتور محمد انيس ، اسستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ،

وقد تحدث الباحث عن جذور الوحدة الوطنية وعواملها، ووصف مظاهرها السياسية والاجتماعية ، وأوضح كيف تهكن الأقباط والمسلمون من مواجهة مؤامرات الاحتلال البريطاني لتفتيت هذه الوحدة التي أقلقت رجاله وأفسدت سياسته ٠٠ ولا شك أن لنا في كل ذلك عظة وعبرة ٠٠

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر الهيئة العامة للكتاب « ان للأقباط ما لنا من الحقوق ، وعليهم ما علينا من الواجبات ،
 على قدم المسأواة » •

( سعد زغلول - ۲ دیسمبر ۱۹۱۸ )

ان الاتحاد متين بين الأقباط والمسلمين ٠
 ر سعد زغلول – ٢٣ يونية ١٩١٩ ).

● ان الثورة لم تقم تعصبا لدين ، ولكنها اشتعلت حبا في الوطن •

( سعد زغلول ـ ۱۸ فبرایر ۱۹۲۰ )

● « فى وسه المظاهرات والهتافات ٠٠ كانت ترفرف الاعلام المصرية وقد رسم فيها الهلال يحتفين الصهيب! ٠٠ ذلك أن مصر أدركت فى لحظة أن الهلال والصليب ذراعان فى جسد واحد له قلب واحد: « مصر »!! ٠٠ » ٠

( توفيق الحكيم ـ عودة الروح )

◄ ان الوطنية الصرية تنزهت في الحركة الأخيرة عن الشوائب ،
 فسارع الاقباط اليها وعانقوها جزلين مسرورين » .

### (صحيفة الوطن - ١٣ مايو ١٩١٩)

● « نرید أن نبقی أمة واحدة ممثلة أحسن تمثیل فی برلمانها ، یجلس کل مندوب فوق کرسسیه ولا یشعر الا أنه مصری ، فلتکن لاخواننا الأقباط الأغلبیة ولتکن للمسلمین الأقلیة ، وانما یجب أن توجد المساواة ، حتی یکون احساس کل منهم واحداً ، هو أنه مصری ولا یعمل لغیر مصر » •

( صحيفة اللواء المصرى ـ ١٥ مايو ١٩٢٢ )

■ « ليس في البلاد أقلية ولا أكثرية ، وانما الجميع مصريون ٠٠ ان الأقباط والمسلمين لا يدينون الا بدين واحد هو دين الحرية والاستقلال ٠٠ » ٠

( الوفد المصرى ـ ١٢ مايو ١٩٢٢ )

٦

# الوحدة هي الأساس

•

حقيقة هامة تبدو واضحة أمام دارسي تاريخ مصر ، هي آن الوحدة بين الأقباط والمسلمين كانت دائما الاساس القوى، والشقاق هو الاستثناء الضعيف .

وثمة حقيقة ثانية لا تقل أهمية عن الحقيقة السالفة ، هي أن أعداء مصر ينشطون دائما كلما قويت الحركة الوطنية ، لافتعال الفتنة بين الأقياط والمسلمين ، أو تغذية أسبابها ودواعيها لدى المتعصبين من الطرفين ، الذين يقعون في شراك السياسة الاستعمارية الرامية الى تغتيت الجبهة الداخلية ، والقضاء على الحركة الوطنية ، وليس ظهور النغمة الطائفية في سنة ١٩٠٨ مع اشتدالا حركة المطالبة الوطنية بالدستور ، سيوى واحد لذلك ،

الا أن الوحدة الوطنية كانت تخرج من جولاتها مع الاستعمار أشد قوة وتماسكا • يؤكد ذلك أن المنهج الوطنى

العلماني المتنور ، سيطر في اننهاية على ذروة أشد شقاق حدث بين الاقباط والمسامين في تاريخ مصر الحديث، وهو الشقاق الذي حدث في سنتي ١٩١٠ و ١٩١١ ، عند اغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء القبطى ، واعدام قاتله الشاب المسلم ابراهيم الورداني، ثم انعقاد المؤتمر القبطى والمؤتمر المصرى . • فقد تمكن عقلاء الأمة المصرية من المسلمين والاقباط من قيادة المؤتمرين الى نبذ الفرقة وتأكيد الوحدة بين شقى الأمة .

ولقد تمكنت الوحدة الوطنية من احتواء الخلافات والفتن المصطنعة الطارئة ، لأنها تعتمد على دعائم قوية موغلة فى القدم، منها : الحالة المتقدمة من « الاندماج» و «الانسجام القومى » و «انتشابه السكانى » التى تحققت خلال تاريخ مصر الطويل ، بفعل العوامل الجغرافية والمؤثرات النفسية ، ومن شواهدها أن الأقباط والمسلمين يعيشون مختلطين فى القرى والمدن ، وينتمون الى نفس الطبقات الاجتماعية ، ويمارسون ذات الاعمال الاتناجية ويتجاورون فى مقاعد الدراسة والوظائف ، ويجمعهم كثير من انتقاليد والعادات الاجتماعية المشتركة (١) ، هذا الى جانب اللغة والثقافة والتاريخ والكفاح المشترك ، والمصالح والآمان القومية الواحدة ، والاخاء والطبية وكراهية العنف طائفية عنيفة واحدة كالتى حدثت فى الهند أو انجلترا (٢) ،

وقد اعترف اللورد كرومر ، المعتمد البريطاني في القاهرة ، بفشل سياسة « فرق تسد » البريطانية في مصر ، على الرغم من نجاحه في تنفيذها قبل ذلك في الهند ، واضطر حين تحدث عن الأقباط في كتابه « مصر الحديثة » أن يبرز الوحدة الصلبة التي تضمهم مع اخوتهم المسلمين المصريين ، وسجل أن الأقباط كانوا يواجهون الانجليز بمشاعر خالية من الصداقة ، وأنه لم يجد أي فارق بين سلوك الأقباط والمسلمين في الأمور العامة ، وأكد أن الفسارق الوحيد بين القبطي والمسلمين هو أن الأول يصلى في كنيسة والمثاني يصلى في مسجد (٣) ،

وبهذا اعترف اللورد كرومر بأن المصريين شعب واحد ، وان انتماءهم الوطنى موجه الى مصر وحدها ، على خلاف ما حاول الاقتاع به فى نفس الكتاب ، من أن سكان مصر ينقسمون الى عناصر وطوائف مختلفة الصفات والانتماءات ، وأوضح اللورد كرومر أن الاختلاف الوحيد بين الأقباط والمسلمين ، هو اختلاف العقيدة الدينية ، الذي لم يؤثر اطلاقا على الانتماء الوطنى والسلوك السياسى ، والحق ما شهدت به الأعداء ،

\* \* •

## عوامل الوحدة ودواعيها

ثمة مؤثرات سياسية حديثة ومعساصرة ، مهدت وعملت على تعميق الوحدة بين الأقباط والمسلمين ابان ثورة 1919 ، يمكن ايجازها في النقاط التالية :

: 19

تعرض المسلمون والأقباط فى أثناء الحرب العالمية الاولى كثير من ألوان الظلم والاستغلال من السلطة البريطانية ، فتآلفت مشاعرهم وتهيأت أذهانهم للاتحاد والتضامن فيما بينهم للتخلص من عدوهم المشترك : الاستعمار البريطاني .

ثانيا:

انتهى الدور التاريخى للحزب الوطنى فى قيادة الحركة الوطنية ، واختفى بعض زعماء الحزب المتعصبين للاسلام ، كعبد العزيز جاويش الذى كان يكتب فى صحيفة (اللواء) .

وخفتت أصــوات المتعصبين من الأقباط ، ومنهم : جندى ابراهيم صاحب صحيفة ( الوطن ) ، وفريد كامل أحد كتابها .

وفى نفس الفترة أشتد التيار « الليبرالي » الوطنى ، وتغلب على ما عداه ، وولدت فى ألحضانه ثورة ١٩١٩ ، التي كان معظم زعمائها من قادة حزب « الأمة » ذوى الاتجاه العلماني .

وكان نكل ذلك تأثير طيب ومشجع ، فقد زالت العوائق واندهج الأقباط مع المسلمين فى الثورة ، ووقف « الحزب الوطنى » \_ الى جانب « الوفد » \_ يدعم الوحدة بين شقى الأمة ويشيد بها •

#### الثانا:

كان من دوافع العصبية الدينية عند المتطرفين من الاقباط والمسلمين نوع من المراهقة السياسية يتمثل فى اعتقاد كل منهما أن له خارج مصر سند يحميه: المسلمون لهم الدولة العثمانية ، والأقباط لهم بريطانيا • ولكن أمل المسلمين فى دولة الخلافة تبدد بعد ازدياد ضعفها وانتهاء تبعية مصر الاسمية لها باعلان الحماية البريطانية على مصر سنة ١٩١٤ • وخاب أمل الأقباط فى انجلترا بعدما لم يعر كتشنر مطالبهم أى التفات ، وفضل عليهم المرتزقة والأروام والمالطيين • فرأى الطرفان أن الخير فى ائتلافهم ووحدتهم فى مواجهة الاستعمار • (ع)

وكان سعد زغلول - من قبل اندلاع ثورة ١٩١٩ - يرى في اعتماد مصر على شعبها وحده ، الأسلوب الأمثل للحصول على الاستقلال (٥) ، ومن هنا كانت الوحدة الوطنية لديه أساسا من أسس العمل السياسي لمحاربة الاحتلال .

#### رابعا:

بنى الوفد كجبهة وطنية على أساس مصرى وطنى جامع لشقى الأمة ، وتألفت قيادته وقاعدته على مبدأ الوطنية دون الدين ، وفى وتمتع أعضاؤه بحقوق وواجبات متساوية بحكم قانونه ، وفى الممارسة العملية أيضا • وظهرت أسماء الأقباط مختلطة بأسماء المسلمين في جميع تشكيلات الوفد ولجانه خارج البلاد وداخلها في العاصمة والأقاليم •

وكان لسعد زغلول مكانة عظيمة لدى الطرفين ، واختص هو وقدة الوفد برصيد من الفكر العلمائي الوطني المتنود ، مما مكنهم من مزج المصريين جميعا في اطار الوحدة الوطنية العلمانية ، واحباط كل محاولات الاستعمار لبث الفرقة .

#### خامسا:

كان للأقباط مبادرة للاشتراك فى الوفد عند بدء تشكيله، وللاندماج فى الثورة مع المسلمين ، رحبت بها قيادة الثورة والمسلمون ، وسعدت بها الصحافة الوطنية ، وانزعج منها المستعمر وصحفه ، وشهد لأهميتها الجميع .

الوحدة الوطنية - ١٧

وقد حرص رجال السياسة والفكر المعاصرون لثورة ١٩١٩، على تسجيل مبادرة الأقباط للانضمام الى الوفد ، فذكروا أن كبار رجال الأقباط المجتمعين في ( نادى رمسيس ) القبطى بالقاهرة ، لما لاحظوا أن أسماء أعضاء الوفد ، التى ذكرت في الدفعة الأولى من عرائض التوكيلات التى بدأ توزيعها ، ليس بينها اسم واحد من الأقباط ، رأوا أن هذا لا ينبغى أن يكون ، وأنه لابد من استكمال هذا النقص ، فانتدبوا فخرى عبد النور وويص واصف وتوفيق أندراوس لمقابلة سعد زغلول الذى رحب بهم وباضمام ممثلى الأقباط الى الوفد ، وتبادلوا من الهبارات ما يؤكد الوحدة الوطنية التى شملت الجميع ، في جو من المودة والحدة ،

فنما قال توفيق أندراوس: « ان الوطنية ليست حكرا على المسلمين وحدهم • • » سر سمعد زغلول وقبله ، فأكد توفيق لسعد أن المسلمين والأقباط يعملون بتفكير واحد ورأى واحد فيما يحقق مصلحتهم في الحصول على الاستقلال •

واستقر الرأى فى هذه الجلسة على ترشيح واصف بطرس غالى ، لعضوية الوفد ، وهو ثانى أبناء بطرس غالى ، رئيس الوزراء الذى اغتيل سنة ١٩١٠ .

ثم رأى الوقد بعد ذلك أن يضم اليه سينوت حنا عضو الجمعية التشريعية ، وجورج خياط من كبار أعيان أسيوط ، فحلفا اليمين مع حمد الباسل فى جلســة واحــدة يوم ٢ من ديسمبر سنة ١٩١٨ .

وفى هـد، الجلسة ، سأل جورج خياط ، الزعيم سعد زعلول: « ما هو مركز الأقباط وما هو مصيرهم ، بعد انضمام ممثليهم الى الوفد ؟ » • فأجاب سعد بعبارته المشهورة: « الممئن • ان للاقبط مالنا من الحقوق ، وعليهم ما علينا من الواجبات على قدم المساواة » (٦) •

وتوالى بعد ذلك انضمام الأقباط الى الوفد ، ولكن ليس يصعنهم الطائفية ، وانما على أساس درجة الوطنية والكفاءة لدى كل منهم • فقد كانت الصفة الطائفية لازمة عند بدء تشكيل الوفد فحسب ، للرد على ادعاء المستعمر بأن الوفد لا يمثل الشعب المصرى بطوائفه المختلفة • فلما اعترف الانجليز بتمثيل الوفد لجميع المصريين ، توارت الصفة الطائفية لتحل محلها اعتبارات الوطنية والخبرة والكفاءة •

وقد نص قانون الوفد على ذلك فى البند الثامن منه ، حيث يقول : « للوفد أن يضم أعضاء آخرين مراعيا فى انتخابهم الفائدة التى تنجم عن اشتراكهم فى العمل » (٧) •

ويؤكد عباس محمود العقاد ، أن اشتراك الأقباط فى الوفد، كان مبدأ مقررا بين أعضائه المسلمين ، منذ بدء التفكير فى تأليفه. وعندما يشرح العقاد ، ظروف وأسباب اغفال ذكر أسماء الأقباط فى الدفعة الأولى من التوكيلات ، يتضح أنها كلها بعيدة تماما عن النظرة الطائفية أو الدينية (٨) .

### سادسا :

كان نداء انثورة شديد القوة ، وحد مشاعر الأقباط والمسلمين ، وأزال آثار الخلافات والشكوك التي انتابتهم خلال سنوات الفتنة الطائفية السوداء ( ١٩٠٨ – ١٩١١ ) ، وأرجع الذين خرجوا عن دائرة الوحدة الوطنية الى داخل أطارها .

وعلى سبيل المثال ، فإن الشيخ عبد العزيز جاويش ، صاحب الحملة الصحفية الكبيرة ضد الأقباط ، وكاتب المقال الشهير «الاسلام غريب فى بلاده » الذى نشرته صحيفة ( اللواء ) فى ١٦ سن يونية سنة ١٩٠٨ ، وقف على قبر الزعيم محمد فريد فى المانيا يوم ١٥ من نوفمبر سنة ١٩١٩ يؤبنه ، ويشير الى التغير اللهائل الذى أحدثته ثورة ١٩١٩ فى العلاقات القبطية الاسلامية ، فقول :

« أبصر فريد كيف اتحدت كلمة الشعب ، وتعاقدت خناصره ، اذ ألف الله بين قلوب أحزابه وطوائفه ، وأصبحوا بنعمة الله اخوانا ، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منهدا » •

« أبصر فريد كيف نافس فى سبيل الوطن المفدى أطفال الأمة الشيوخ ، ونساؤها الرجال ، ومسيحيوها المسلمين ، وكيف تعانق الهلال والصليب ، والتقى القرآن والانجيل ، وتعانق الشيخ والقسيس » •

ومن الناحية الأخرى ، فان جندى ابراهيم ، الذى أفست صدر صحيفته ( الوطن ) لنشر المقالات المعادية للمسلمين والذى كان أول من حمل على الشيخ عبد العزيز جاويش فى سنة ١٩٠٨، ورماه بتمهة التعصب الدينى الاسلامى ، وكراهية الأقباط ٠٠هزه تيار الوحدة الوطنية الذى اشتد فى أثناء ثورة ١٩١٩ وصحح مفاهيمه ، فجاء فى سنة ١٩٢٣ لنصرة غريمه القديم الشيخ عبد العزيز جاويش ، عندما رشح الأخير نفسه فى انتخابات أول برلمان مصرى ، وأيده بمقال طويل نشرته ( الوطن ) فى ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٢٣ (٩) ٠

وهكذا انقلبت الفتنة الي وحدة ، والعداء الى محبة •

وقد سجل باحثو تاريخ الأدب ، كيف استطاع تيار ثورة المامه ، أن يحول اتجاهات الأدب السياسية الى الوحدة والوطنية والاستقلال ، بعد أن سيطرت عليه النغمة الطائفية والنماق والخصام (١٠) •

### الهلال والصليب في المظاهرات

عين هذا الرسم سؤرة من ابعى صور الظاهرات التي اقيلت في العاصمة برى فيه التراء اليلم المصرى يختق الى جانب العلم الجديد الذي جمع بين الصلب العلال ويتبيطل باليلمين حضرة القمص مرقس سرجبوس والشيح صد الشيمي التعتراني وقد اشتهر كل منها عا القاه من الحطب الوطنية بالحث على التعتامن والاخام الصحيحين ، ومعها في هذه الصورة فريق من اعضاء جمية (اتحاد الشبان المسجين ) وهم من نخسة الشدية القبطية التي ظهرت باحسن مظهر في الحركات الاخيرة بدوا، في المظاهرات السلمية وقتح الواب تاشيها لساع الحماليات في الاحدال الحاضرة

# في الكنائس والبطر يكخانات

اذا كان كل ما رأته البلاد في هذا الشهر غريبا لم تألفه العيون ولم تسمع به الإذان. فقد كان اعظم جمدة مالحظاهر الجليلة زيارة كبّار علماء الازهر واعبان المصريين المسلمين فكنائس المسيعيّة ودور البطارك فانات في عبد الفصح المجيد بدأت هدفه الزيارات ليلة العبد فازدحت الكنائس القبطية بالزائرين من المسلمين، وكان في تية بعضهم القاد الحطب والقصائد والكثهم الجلوها الى يوم العيد

صحيفة ( الأخبار ) تتحدث يـوم ٢٣ ابريل ١٩١٩ عن مظاهر الوحدة بين الأقباط والمسلمين ، وتنشر صورة للعلم الميرى وعلم الثورة الهلال والصليب •

#### سابعا:

لعب رجل الدين من الأقباط والمسلمين دورا مشهودا في تعميق الوحدة الوطنية بين الطرفين ، والرد على مصاولات الاستعمار لتفتيتها • فقد اشتركوا في المظاهرات والاجتماعات والخطابات السياسية والكتابة في الصحف ، معتمدين على سماحة الاسلام والمسيحية ، مذكرين بعلاقات الأخوة التي ربطت بين أتباعهما •

#### ثامناً:

كانت الصحف المصرية تنشر روح الوحدة والامتزاج بين شقى الأمة سياسيا واجتماعيا ، تعمق الايمان الصحيح بالله ، تنفى التعصب عن المسلمين ، تدافع عن وطنية الأقباط ، تؤيد العلمانية والوطنية في الاختيار للوظائف الحكومية ، تفسد خطط الاستعمار لتفتيت الوحدة الوطنية ، وتؤكد أن المصريين شعب واحد له تاريخ واحد ومستقبل واحد .



تبار طبيعي شديد بس بدالانه أني ألوقت الابيري قدم حكومة كريم في امركا و حكومة السبيعي الصحيح الذين ألفني هيل جهم الاسليط التي مذهبي ودين المسكل أمري . وهذا حيث وشال المسلوم وبينا أن حكومة شب حركل المسود بن منه وأي المتنا الحكم المسلوم والمنه . وأمنا المسلوم والمنه . وأمنا المسلوم والمنه والمنه . وأمنا المسلوم والمنه والمنه والمنه . وأمنا المسلوم والمنا الكرام والمنا المراق المنا المن والمنا المنا ال

( الأهرام ) في يوم ٢١ ابريل ١٩١٩ ، تتحدث عن تيسار الاخاء والوئام ، الذي ساد مشاعر الأقباط والمسلمين في ثورة ١٩١٩ . وتقول انهم وضعوا في تلك السنة قاعدة جديدة لحياتهم الوطنية •

# مظاهرالوحدة السياسية والاندماج الاجتماعي

- الوحدة السياسية
- الاندماج الاجتماعي
- دعاء واحد للاله الواحد

 كان للأقباط والمسلمين مواقف موحدة فى كل مراحل الثورة وأعمالها ، التى تراوحت من حيث الشدة واللين بين استخدام العنف واللجوء الى أسلوب التفاوض • وكان رد الاحتلال أن رصاصه لم يفرق بين قبطى ومسلم ، وأن أسوار معتقلاته ضمت الوطنيين من الطرفين • تؤكد ذلك معاضر أقسام الشرطة وسجلات المعتقلات وتقارير وزارة الداخلية (١١) •

وقد زخرت الصحف والمذكرات والدراسات المختصة بالثورة ، بمظاهر الوحدة السياسية بين الأقباط والمسلمين ، كالمظاهرات في الشوارع والاجتماعات السياسية في المساجد والكنائس التي كان يتصدرها رجال الدين من الطرفين ، والتي الحالت الجوامع والكنائس الي مراكز للثورة ، يرفرف عليها شعاره! : الهلال يحتضن الصليب ، فقد أدرك الجميع أن الهلال والصليب ، فقد أدرك الجميع أن الهلال والصليب ذراعان في جسد واحد له قلب واحد هو مصر (١٢) ،

زرجبت الصحف بتأليف (جمعية الوحدة الوطنية) التى كان هدفها تثبيت دعائم الوحدة بين الأقباط والمسلمين و وانتخب لرئاسنها الشاعر الشيخ محمود عبد الله القصرى ، وضمت مجموعة من خطباء مصر وأدبائها المعروفين من شقى الأمة و وتابعت الصحف نشاط الجمعية الذى تمشل فى اقامة الاحتفالات فى الأعياد المسيحية والاسلامية ، والاحتجاج على اعتقال الطلبه الوطنيين ، والاعتراض على من يخالف اتجاه الحركة الوطنية ، وشكر كل من يعضدها (١٣) .

وأخذت الصحف تنشر احتجاجات الأقباط والمسلمين معاعلى نفى سعد زغلول وزملائه ، واستخدام العنف مع الوطنيين ، واعتقال زعمائهم ، ولما لاحظ القمص مرقص سرجيوس أن الاحتجاجات كادت أن تنصب على اعتقال سينوت حنا ، كتب فى صحيفة (مصر) يقول : « لماذا لا تمتد أشعة هذا الشعور الحار الى اخوانى العلماء كلأستاذ القاياتي والاستاذ أبو العيون ومحمد أفدى كامل حسين ، الذين يقاسون برد الشستاء القارص فى رفح ؟ » (١٤) ، فضرب بذلك مشلا طيبا على المشاعر الاخوية الوحدوية التي جمعت بين زعماء الأقباط والمسلمين ،

وأظهرت الصحف تضامن الأقباط والمسلمين في مقاطعة لجنة اللورد ملنر ، بنشر المقالات التي يعلن فيها رجال الدبن والأهالي من الطرفين مقاطعتهم اللجنة ، وكان كثير ميها يوقع

بعبارات تدنل على تضامن شقى الامة مثل « أقباط ومساسو أسيوط » (١٥) •

وعندما اقتحم الجنود الانجليز الأزهر يوم ١١ ديسمبر ١٩٥ ، اعتبر الأقباط ذلك اعتداء على كنائسهم ، واحتجوا لدى السلطان وعلى صفحات الصحف ٠

رلما أعلن المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطاني أن مصر جزء من الامبراطورية البريطانية ، احتج الأقباط على ذلك (١٦) ٠

وايمانا من الأقباط بوحدة وادى النيل ، فقد احتجوا على محاكمة الضابط الوطنى على عبد اللطيف فى السودان ، وأعلنت صحيفة (النظام) أن مرقص حنا نقيب المحامين قرر السفر الى السودان للدفاع عنه (١٧) •

### اکبر مطاهر الفاخی تعلن فی اکبرغید

يستقبل ألماس الا حياد بالنوساب والأغتباط الآن فيأبلها أستفهراً من منتاخرالا تتلامس والإنهاج. فإذا انتخرت بمساعر أومق الى مضاطب أهسر وروافيطة فلا يقوى الح التنكائب الليفع على أمستوبر. بعالما الدوم وموقعها النسبيب في التموس العلية والقانب الصافة المثنية.

الكَنْيُ بين المدنين والاتجاط قدم العبد جداً برج الى باريخ زواع اللي محدالتناير (سلم) سريبيدتامار به الليطة وولادة سيدنا ابراهم سها الى عهد هاجر القبلة أم اساهول إلى العرب كليم وحالا، الشمين بمحدون هذا الانفاء ويتعسونه ويتأدون من غار والدي تكيرة ورسيد الديرلاينتيون . وقد قنا غيدل الآن ان هذا الكاني الدين فعنت الطروق المفاضرة يجهد العلانه فيس ابن هذه النرسة ولا من التي أنشأته وقول الآن انها همالتي الوجبت المجاهزة به قلط الدراعي، التي لانتفى على الهيب العارف بصاريف الاقدار

ولكن المرجب للسرة ان هذه الطروف عها هي التين أوجبت تقريره في شكل عبد جديد ثابت أمان بصرة جلية وانسة في قرصة عبد الفسسح الاكبر المام إلجاهير الكثيرة من طب القرم وأكارهم ومصور جميع رقياء الحارات الاعترى فسكان مبائل وطب أقره الجميم بحيث لا يثيل الرجوع فيه ولا الاعتراف هنه والحلك كان الفرح بقريره بهله الصورة المستق له شبل واعد العبد أكبر أعياد الان لاحلال الكبر سناهم الكاتمي بشعور في بسبق له شبل قصد العار البطر بركام القرامة صنيحة العبد الاحتجر (أول أمس) في يتوات موافة تحد

قعد الدار البطر ركامً التبلية صينة الهيد الاستخبر (أول أسس) في بقدات منهاؤيا عر مشرة آلاف عن من أول طبقات الاماة لاسلامية المكرمة وكليم لا يضد الا تيستخدًا النبد تقويد من الاربة عصر سليمًا يستوطنون وادى النيل فتكان عليم معذا المقويد أنجيت المؤ وتسمن النبة تحقر الوطن الحموب اكبر مظهر أخوى جيل تحيل على به جيسد العيد فتكان عداً فارتها عن ذكر خالةً السكل عام وكل عيد

تند تكرم برائرة المائر العلم بركسة وخطائليط برك المنظم من أجل حسف المناة النسرية ومن أسل المسايدة أيضا . خصرات الوزراء الكرام والعلم الاحسلام واصفاء الجمية التنسريسية والقوات والأميان ومتاميرالتجار وساءة الجيش العربي الحساليين وألمانا مسدين ورجال الفضاء والتابة والحادة وكسابل الاطلم وروي المساملين كا كار الله بان وطلة المدارس العالمة والمتافقة الموجودة المنافقة المنافقة الخارم والتكرك المنسع الدكوم وكان كل فريق منهم بقابل بعضي المتاوة والاكرام والتكرك المكتابة

صحيفة ( مصر ) القبطية تصف يوم ٢٢ ابريل ١٩١٩ ، احتفال الاقباط والمسلمين بعيد القيامة ، وتقول ان نحو عشرة آلاف مسلم زاروا الدار البطريركية صباح يوم العيد ، لتهنئة الأقباط ،

زخرت الصحف المعاصرة للثورة بمظاهر الأخاء والامتزاج الاجتماعى فى الأعياد الدينية الاسلامية والمسيحية ، وفى مناسبات المبلاد والصيام والنشاط الاجتماعى والخيرى والمرض والوفاة، وأتى أهمية هذه المظاهر من كثرة تكرارها ودوامها ، وارتباطها بالعادات والتقاليد ، كما أنها تعكس « رغبة أكثر أصالة فى الامتزاج وتكوين الجماعة المصرية ، وتؤكد أن ائتلاف العنصرين لم يكن أساسه الرد على السياسة الانجليزية الرامية الى التفرقة فحسب ـ لأنه لم يقتصر على الناحية السياسية وحدها ـ بل امتد الى الحياة الاجتماعية أيضا ، (١٨)

وعلى سبيل المثال ، فقد اشترك المسلمون مع الأقباط في الاحتمال بعيد رأس السنة القبطية (عيد النيروز) • ورأت الصحف اعتباره عيدا قوميا عاما ، وطالبت الحكومة بجعله اجازة

رسمية ، ونشرت الخطب التي ألقاها زعماء المسلمين والأقباط ، وممثنو الوفد والحزب الوطني ، وأكدوا فيها قوة الوحدة الوطنية ، وهكذا فعلت الصحف عند حلول الأعياد الدينية الاسلامية والمسيحية ، وكانت تنتشر تهاني أبناء كل طائفة للأخرى ، (١٩)

ولما كان الاحتفال بالأعياد من مظاهر السعادة والسرور ، فقد امتنع الأقباط عن الاحتفال بأعيادهم ، حزنا واحتجاجا على تفي سعد زغلول وبعض زملائه ، واعتقال الكثير من الوطنيين. ووجه المسلمون رسائل الشكر الى الأقباط على مشاعرهم الوطنية.

ولا شك أن اطلاق اسم زعيم قبطى على شخص مسلم ، من أكثر مظاهر الامتزاج الاجتماعى دواماً ، وهو ما روته صحيفة ( النظام ) عندما قالت : « رزق حضرة كامل أفندى عثمان من أعيان أبو قرقاص المسلمين ، مولودا ذكرا أسماه ( وليم مكرم )، تقديرا لجهود الاستاذ وليم بك مكرم عبيد ، وتمكينا الاواصر الاخاء الوطنى » \* (٢٠)

وكان الصيام فرصة طيبة لاظهار الأخاء والاندماج بين شقى الأمة . فكان الأقباط يزورون المسلمين فى شهر رمضان ، ويتبادلون معهم الخطب الحماسية (٢١) وشاركت بعض التلميذات المسلمات أخواتهن القبطيات صيام يوم الجمعة العظيمة (٢٢) .

واشترك الطلبة المسلمون فى مدرسة طنطا الثانوية مع زملائهم الأقباط فى « الصيام الكبير » فلما حل شهر رمضان ، شارك الأقباط المسلمين فى صيامه ، (٢٣)

وامتد تيار الوحدة ليجرف أمامه أى مظهر من مظاهر النشاط التي كانت تقوى الصفة الطائفية • فقد رأى آكثر أعضاء نادى رمسيس القبطى ، جعله ناديا عاما لجميع المصريين وكان هذا النادى قد أنشىء قبل الثورة به ١٥ سنة ، وظل تقاصرا في عضويته على الاقباط وحدهم • (٢٤)

وتأكيدًا لروح المحبة والسماحة الدينية ، كان الاقبساط والمسلمون يشستركون فى بناء الجوامع والكنائس ، والتبرع المجمعيات الخبرية التابعة لكل منهما على السواء ، (٢٥)

الوحدة الوطنية - ٣٣

### بين الاقباط والمسلين 🐪 🕬 🗃

قصد وفود من الاقباط في الناصمة والتنوز وبنادر الاقاليم الجوامع الاسلامية لتهنئة اخوانهم السلمين يجلول شهر الصوم

وكان اكبر هذه الوفود وقد الشبية القبطية في الازهر فقد ساروا في موكب مو لف من نحو ٥٠ عربة الى الازهر الشريف فاستقبلهم على باب الرواق الساسي جاءة من كباد العلماء واذكباء الطابة ، وافتح الحفرة لدالم الذاصل الشبخ الزفكلوني ، فشكر الماضرين ومما قاله : ٥ ان افضل ليلة من ليالي شهر دمضان هي لله القدد وغي فرى لياتنا الماضرة هي الله الماضل الثانية لتشريف اخواننا الاقباط هذا النادي وعقبه النبيخ عمود الذهراوي فالقدس تكلا فالاستاذ عز العرب افندي المحلمين فرعت معرد الفاري فالقدس تكلا فالاستاذ عز العرب افندي المحلمين فرعت المنافق المنصر ينونشا في القيام الواجب عليها في خدمة البلاد ومما اعجب به الحضور في اثناء القاء هذه الحمل ان صبا لا يتجاوز الثانية عشرة من المعرطاب الاذن له بالحطابة فاجب بان الوقت ضبق ولكنه اصر على عليه والتي خطبة تخلتها قصيدة عامرة فصفق له الحضور طويلا ثم انصرفوا شاكرين ملايه والتي خطبة تخلتها قصيدة عامرة فصفق له الحضور طويلا ثم انصرفوا شاكرين ما لاقود من المغاوة والاكرام

وجاء من الاسكندويه ان الاستاذالجمدافندي البشبيشي المحامي افتر - وهو يخطب مرحباً بالوفد النبطي في مسجد ابي العباس اقامة صلاة جامعة في المساجد والكنائس في وقت واحدد في انحاء البلاد المصريه كافة يدعى فيها بان يرزق الله مصر السمادة والحسير فقبل افتراحه وتم الاتناق على إن تبكون الصلاة في بوم الاربعاء (١٣٣

صحيفة ( الأخبار ) الصادرة في ٣ من يونيو ١٩١٩ ، تصف كيف هنا الأقباط اخوانهم المسسلمين ، بعلول شسمر المبيام ، كما تصف الاجتماعات التي اقيمت بالأزهر في هذه المناسبة ، وتحدث فيها الغطبا، من الطرفين ،

Read Opinia and

دعا رئيس الوقد الشعب المصرى كله يوم ٢٤ مايو سنة ١٩٢٠ لاقامة الصلوات فى المساجد والكنائس ، ابتهالا الى الله حتى يكلل بالنجاح مساعى الوقد فى سبيل الاستقلال التام ، بينما كان سعد زغلول وأعضاء الوقد فى باريس ، يسعون لانجاح قضية استقلال مصر ، ويستعدون لتلبية دعوة لجنة ملنر للوقد لبدء المفاوضات مع اللجنة فى لندن ، (٢٦)

وقد رأى سعد زغلول أن يرجع الى الأمة لاستشارتها فى أمر السفر الى لندن ، للتفاوض مع لجنة ملنر ، بعد أن تزعم الوفد حركة مقاطعة هذه اللجنة فى أثناء وجودها بمصر ، وقاطعتها فعلا الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى ، واقترح على ماهر وعبد العزيز فهمى لتحقيق استشارة الامة ، أن يكتب الشاعر أحمد شوقى دعاء يتلى فى المساجد والكنائس ، ليكلل الله جهود الوفد بالنجاح فى مفاوضاته فى لندن ، فلما تست تلاوة

الدعاء فعلا فى دور العبادة ، كان ذلك بساية اذن وتصديق من الأمة على سفر الوفد الى لندن . (٢٧)

وهذا هو نص الدعاء الذي تلى فى المساجد والكنـــائس بالعاصمة والاقاليم يوم ٤ يونيو سنة ١٩٢٠ :

«اللهم قاهر القياصر ، ومذل الجبابر ، وناصر من لا له ناصر، ركن الضعيف ومادة قواه ، وملهم القوى خشيته وتقواه ، ومن لا يحكم بين عباده سواه ، هذه كنانتك فزع اليك بنوها ، وهرع اليك ساكنوها ، هلالا وصليبا ، بعيدا وقريبا ، شبانا وشيبا ، ونجيبة ونجيبا ، مستبقين كنائسك المكرمة ، التي رفعتها لقدسك أعتاباً ، ميممين مساجدك المعظمة التي شرعتها الكرمك أبوابا ، نسأنك فيها روح الحق ، ومحمد نبي الصدق ، وموسى الهارب من الرق ، كما نسألك بالشمر الأبر والصائمية ، وليله الأغر والقائمية ، وبهذه الصلاة العامة من أقباط الوادى ومسلميه ، أن تعزنا بالعتق الا من ولائك ، ولا تذلنا بالرق لغــير آلائك ، ولا تحملنا على غير حكمك واستعلائك . اللهم ان الملأ منا ومنهم قد تداعوا الى الخطة الفاضلة والكلمة الفاصلة ، في قضيتنا العادلة ، فآتنا اللهم حقوقنا كاملة ، واجعل وفدنا في دارهم هو وفدك ، وجندنا الأعزل الا من الحق جندك ، وقلده اللهم التوفيق والتسمديد ، واعصمه في ركنك الشمديد ، أقم نوابنا المقام المحمود ، وظللهم بظلك الممدود ، وكن أنت الوكيل عنا توكيلا

# الصلوات في المساجد والكنائس

أبياء من تسادة سمد باشا الغراف اجدى اتكالم فتيلاً واستنصر المعربون يتاريخ اول أمس ينبيء بان مندوبي الوفد من لايلكون لا نفسهم لانفيا ولاضرا ا ورد على الا هرام ان عدلي باشا سافر و تمانوا بالأركان الضعيفة واستندوا الي يرافقهم الى لندن ويطلب اي سعد باشا | واحتموا من حمايات البشر بغير مكين. ا ان تقامُ الصاوات في المساجد والكنائس أما اليوم فانهم بالجاوت الى البياب ا بَمَالًا إِنَّى اللَّهُ جَلَّ شَأْنَهُ بِانْ مِكَالَ السَّاعِي | الأعلى والحي الأسمى والمسلاذالانوى بالنجح والفلاح . وتلك تفة إلله وتوكل عليه إ وبيمنا ع مافي قضيتهم مت الحق تمالى مالحوجنا الى النسلح بهما في قضيتنا . | وباليسرى الايمان الوثيق وانهم باذن الله

هذا وانا لانحتاج المرجين الامة المانية وقد أمدها الله عاسالت فنعن على المدل ومية رئيس الوقد والاسراع الى مماشل الشرقيين الذين تمد بلادنا مربط الماسال المساسات المساسات

الثلاثة سافروا الي لندن — وفي تاثراف لم فادوا عن النهج السوى وضاوا سبيلاً . مِمْهُم . ومَنْ ذَلِكُ الله مَادَ الْمَهَارِيسَ الْكُنَّ ۚ الْجَدْرَانَ الْمُعَاعِيَّةُ فَرَكُنُوا الْمُ غَيْر ركينَ. وإذا كانت إنكائرا قد نادت بالسلاة في ألسانه ون بالموزوالفم إينار من سنة ١١٨ استمداداً النضر على

صحيفة ( الوطن ) في يوم ٢٦ من مايو ١٩٢٠ ، تنشر دعوة سعد زغلول الأمة لاقامة الصلوات في الكنائس والمساجد ، ابتهالا ال الله ، لكى يكلل مساعى الوفد في باريس ولندن بالنجاح . غير محدود ، سبحانك لا يحد لك كرم ولا وجود ، ويرد اليك الأمر كله وأمرك غير مردود ، واجعل انقوم محالفينا ولا تجعلهم مخالفينا ، وأحمل أهل الرأى فيهم على رأيك فينا ، اللهم تاجنا منك نطلبه ، وعرشنا اليك نخطبه ، واستقلالنا التام بك نستوجبه، فقلدنا زمامنا ، وولنا أحكامنا ، واجعل الحق أمامنا ، وتمم لنا الفرح ، بالتي ما بعدها مقترح ولا وراءها مطرح ، ولا تجعلنا اللهم باغين ولا عادين ، واكتبنا في الأرض من المصلحين ، غير الفسالين ، آمين » (٢٨)

لقد أراد رئيس الوفد بهذا الدعاء أن يعمق ايمان الشعب بالله ، وأن يبعث فيه مزيدا من الثقة والأمل فى الحصول على الاستقلال ، وأن يقوى مشاعر الوحدة بين الأقباط والمسلمين ، عندما يقفون جميعا فى خشوع أمام اله واحد يرجون هدفا واحدا كما أراد الزعيم أن يربط بمشاعر الوحدة والتأييد بين الشعب فى مصر ، ووفده فى باريس ولندن ، فيشد كل منهما أزر الآخر ،

وكانت الصحف المصرية خير معضد لرئيس الوفد ، في تحقيق فكرة تلاوة هـذا الدعاء ، فوصفتها صحيفة ( الوطن ) بأنها « ثقة بالله وتوكل عليه تعالى ، ما أحوجنا الى التسلح بهما في قضيتنا » ه ثم قالت : « واذا كانت انجلترا قد نادت بالصلاة في ٢ من يناير سنة ١٩١٨ استمدادا للنصر على ألمانيا ، وقد أمدها

الله بما يستالت عن فنحن معاشر الشرقيين الذين تعد بلادنا مهبط الأديان السماوية ، أولى بأن نستمسك من التقوى بأوثق العرى، ونلقى بأحسالنا بين يدى الله القدير الذى هدو نصير الضعفاء » • (٢٩)

وتحدثت (الوطن) عن قوة الصلاة مرددة قول السيد المسيح، « لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل » • (٠٠)

وأكدت صحيفة ( الأهرام ) أن الايمان بالله هو مصدر النجاح فى الدنيا ، وأساس التسامح الدينى والوحدة الوطنية . وقالت ان الفرد عندما يضرع الى الله لخير شعبه كله « يتعلم المساواة ويتعلم الوطنية » ، (٣١)

وأوضحت صحيفة (مصر) ان «نجاح قضيتنا مكفول بعناية الله ٥٠ وبقوة الايمان ٥٠ وباتعاد الأمة المتين في المطلب الحق العادل ، وبسياسة نوابغنا الذين يستمدون قوتهم من التفاف الأمة حولهم ٥٠٠ » + (٣٢)

واستخلصت صحيفة (وادى النيل) من دعوة رئيس الوفد الشعب لتلاوة هذا الدعاء ، معنيين أولهما « أن ما وصلنا اليه في قضيتنا من الغاية المحمودة انما هو بفضل جدنا وثباتنا • والآخر الاستعانة مع قوانا الانسانية بقوة أخرى روحية لا يليق بنسا أن ننكر فضلها ولا أن نهمل الالتجاء اليها » •

وذكرت الصحيفة قوله تعالى: « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » • ثم قالت ان « من حكمة الوفد فى عمله أن دعامًا الى اقامة الصلوات الجامعة فى أطهر البقاع وأليق المواطن بالعبادة ، حتى بذلك نجدد الشعور العام ، ونظهر فى هيئة التضامن الروحى الذى يزيد قاوبنا صفاء وعقائدنا قوة وثباتا • وذلك ما تأمرنا به الاديان وترضاه لنا المدنية الصحيحة • »

ونبهت الصحيفة الى أنه « من الواجب علينا ألا نسى ما فى الحابة دعوة الوفد من معنى احكام الصلة بين الأمة ووكلائها ، ومن القيام بجليل الشكر للمولى عز وجل على أن وفق وفدنا الى سبيل الحكمة فى قضيتنا ٠٠ » . (٣٣)

وفى اليوم التالى لتلاوة الدعاء الموحد فى المساجد والكنائس، وصفت ( وادى النيل ) اقبال أفراد الشعب من الأقباط والمسملين « بكثرة غير عاديه » على دور العبادة لتلاوة الدعاء • وبينت الصحيفة كيف تم الربط بفضل هذا الدعاء بين اتحاد المصرين فى طلب العطف الالهى ، واتحادهم فى المبدأ الوطنى (٣٤) فأكدت بذلك نجاح فكرة الدعاء الواحد •

# الحرب الاستعارية لضرب الوحدة الوطنية

### العرب الاستعمارية لضرب الوحدة الوطنية

أشعل الاستعمار البريطاني وأعوانه نيران الحسوب السياسية والنفسية ، لتفتيت الوحدة الوطنية المصرية ، لانها وقفت سعا منيعا أمام تيارات السياسة الاستعمارية الرامية الى السيطرة على الشعب المصري كله و وامتدت نيران تلك الحرب في السنة ، يمكن وصفها في النقاط التالية :

أولا: اتهام الأقباط بالاشتراك في الثورة خوفا من المسلمين

دَآبِت الصحف الانجليزية \_ وفي مقدمتها أل (تيمس) وأل (ديلي تلجراف) \_ على ادعاء أن الاقباط لم يشتركوا في الثورة ضد الاحتلال البريطاني الاخوفا على أموالهم وأرواحهم من المسلمين •

وكان الهدف من ترديد هـذا الادعاء \_ الذي ينكر على الأقباط وطنيتهم \_ أن يتأثر به الأقباط ، فاما أن يحاولوا نفيه بالانسحاب من الحركة الوطنية ، أو بالدخول مع المسلمين في

مساحلات لاثبات شجاعتهم وعدم خوفهم ، وتكون تتيجة ذلك احياء النعرة الطائفية ، وتفتيت الوحدة الوطنية .

ركان من أهداف هذا الادعاء أيضا ، الايحاء بأنه لاعداء بين الأقباط والانجليز ، وأنه لولا المسلمين لما ثار الأقباط ضد الانجليز ، وفي هذا الايحاء استمالة واضحة من الانجليز للاقباط، لابعادهم عن تيار الثورة .

ونكن الصحف المصرية الوطنية كانت على درجة عالية من الوعى السياسى ، جعلتها تهب جبيعا تفند ادعاءات صحف الاستعمار ، فى جو من الحرص الشديد على تعميق الوحدة بين شقى الامة و وازالة ما قد يكون عالقا بالنفوس من آثار الفتنة الطائفية التى أثيرت فى مستهل القرن العشرين ، حتى أن صحيفة ( الوطن ) القبطية التى خالفت الثورة فى كثير من الأمور ، قالت ان الصحف الانجليزية أزعجها « اتفاق الاقباط والمسلمين وارتباطهم بالشعور الوطنى الواحد فى المطلب الوطنى الواحد» و ونفت ( الوطن ) عن الأقباط صفة الجبن والخوف ، وأكدت أنه اشتركوا فى الثورة « مدفوعين بوطنيتهم العريقة الراسخة التى اشتركوا فى الثورة « مدفوعين بوطنيتهم العريقة الراسخة التى قائلة انه « لو صح أن الأقباط حريصون على أموالهم وأرواحهم يبيعون بها وطنيتهم وشرفهم ، لألقوا بأنفسهم بالأولى فى أحضان البيوش والأساطيل ، ولم يلقوها فى

آيدى المسلمين وهم لا حول لهم ولا قوة ولا بطش • » وأكدت ( الوطن ) اشتراك الأقباط فى ثورة ١٩١٩ بمحض ارادتهم بقولها ان « الوطنية المصرية تنزهت فى الحركة الأخيرة عن الشوائب ، فسارع الأقباط اليها وعانقوها جزلين مسرورين » •(٣٥)

وردت ( الأهالي ) على أل ( ديلي تلجراف ) بقولها : « أن المصريين أرفع نفسا من أن يحقد بعضهم على بعض ، وأن تكون وطنية فريق منهم جبنا وخوفا ٠٠ وقد علموا دائما أنه اذا حدثت في واحت من الاوقت مناقشة وقنية بين العنصرين في احدي المسائل الجزئية ، فما كان اخوانهم المسلمون ليحملوا من أجل ذلك حفدا ولا يكنوا ضغينة من ضغائن أهدل الشرالخائدين ٠٠ » (٣٦)

وردت ( النظام ) على مفتريات أل ( تيمس ) بسرد بعض مظاهر الاخاء والتضامن بين الأقباط والمسلمين ، بما لا يدع مجالا للشك فى صدق وطنيتهما وقوة أتحادهما • (٣٧)

#### ثانيا : اتهام الثورة بالتعصب الديني :

ام يكف المستعمر عن اتهام الحركة الوطنية في مصربالتعصب الديني الاسلامي • وجه هذه التهمة الى انثورة العرابية وحركة الحزب الوطني • واستغل ما كان يلتبس بالحركة الوطنية من المسوح الدينية ، التى تتجت عن سياسة مصطفى كامل القائمة

على الاستناد الى تركيا وسيادتها الرسمية على مصر فى محارية الاحتلال البريطاني 4 وتأثر بعض كتاب الحزب الوطني وأعضائه يفكرة « الجامعة الاسلامية » • (٣٨)

وكان هدف الاستعمار من ذلك :

ا حستبرير بقاء الاحتسلال البريطاني بمصر ، أمام الرأى العام الأوربي لأن الأوروبيين ذوى الاتجاه المسيحي تستعديهم دعوى التعصب الاسلامي ضد المسيحيين ، ولأن ذوى الاتجاه العلماني تستعديهم دعاوى التعصب الديني عامة ، وهو دليل لديهم على تخلف الشعب تخلفا يحق معه بقاء احتلاله .

٢ ــ تفتيت الوحدة الوطنية ، وعزال الأقباط عن تيار الحركة الوطنية ، وايجاد الخــ الفات الطائفية أو تغذية القائم منها حتى يستحيل مقاومة الاحتلال بتجمع شعبى وطنى واحد ، ويتعذر بناء أجهزة الدولة أو تنظيمات الاحزاب على نحو علمانى قادر على تطوير المجتمع .

٣ ـ تجريد الحركة الوطنية المصرية من مضمونها الوطنى والقومى، واخفاء حقيقة الصراع بين الحركة الوطنية والاستعمار، بتصويره كصراع دينى لا سياسى، صراع بين التخلف الشرقى والتنور الأوربى، وليس صراعا سياسيا واقتصاديا بين الاستعمار والاستغلال، وبين شعب وقع تحت وطأتهما . (٣٩)

أنسأ نسركا فرأنا عوامل الاغاء والود

وين هنرين المنصر بن ووسود وين هنرين المنصر بن ووسود المشايخ والسناوس الن الانحاذ واكانات والسي لا فيدة السنادة وتحقدة بلادها، واست أوى أي قرن بين المسل والقمل وقد صدم مذالاد واحدة بشار كان في أطيرالبلاد فلهما يتماسانه واذا جاءت العاسة لها فها شركا التلب منعات النارع قليلا تعد أن كل أمثا وتق ال ذرة الجيد الابلاتهاد والآزد والمنشط إلى المهالك وتبتل بقرؤايا الا بالتقرة والشقاق

مقال نشرته (وادی النیل) یوم ٤ ابریل ١٩١٩ لأحد قرائها ، يتعدث عن الاتعاد والتالف بين شقى الأمة : الأقباط والمسلمين ، واحترام الأجانب واعزازهم • وقد زخرت الصعف بمثل هذا المقال ، لنفي اتهام الاستعمار للمصريين بالتعصب الديني وكراهية الأجانب

**{Y**<sub>5</sub>

وفى نفس الوقت الذى دأب فيه المستعمر على اتسام الحركة الوطنية بالتعصب الدينى الاسسلامى ، معى الى تغذية الاتجاه القبطى المتعصب الذى يمثله جندى ابراهيم وصحيفة (الوطن) .

وفد ووجهت نورة ١٩١٩ بنفس الاتهام ولنفس الاهداف ، ولذلك كان سعد زغلول وويصا واصف وواصف بطرس غالى حريصين دائما فى أحاديثهم للصحف الأجنبية فى باريس على نفى الصبغة الدينية عن الثورة ، وتأكيد وطنيتها وعلمانيتها (٤٠) .

ولما ترددت الشائعات حول وقوع الخلاف بين أعضاء الوفد في باريس ، بادر سعد زغلول بالكتابة الى لجنة الوفد المركزية بالقاهرة ، ليؤكد أن « الاتفاق تام بين جميع الأعضاء • • والاتحاد متين بين الأقباط والمسلمين » • (٤١)

وفى بيان زعيم الثورة الى الامة المصرية يوم ١٨ فبراير ١٩٠٠ ، أكد سعد زغلول الصفة الوطنية السياسية للثورة ، وأبعد عنها الصفة الدينية قائلا ان الثورة لم تقم تعصبا لدين . ولكنها اشتعلت حبا فى الوطن • (٤٢)

وقد أرجع اللورد ملنر فى تقريره ، رفض المصريين للحماية البريطانية الى أن « وجود المسلم فى مركز سياسى تحت اشراف المسيحى مناف لروح الاسلام .٠٠ وهذا ما حدا بالعنصر الدينى فى البلاد الى تحريض الناس على الحماية بعد ما فسروها بأنها

تفيد خضوع الحاكم المسلم والحكومة الاسلامية لملك مسيحى خصوعا دائما » • فردت (النظام) على ادعاءات ملنر بأن المصريين ليسوا مسلمين فقط ، بل وأقباط أيضا ، وقد اشتركوا جميعا في الثورة ، فهل فسر الأقباط معنى الحماية كما فعل المسلمون ؟ (٤٣) •

ولقد كان اشتراك رجال الدين المسلمين والأقباط فى المظاهرات ، واستخدام الجوامع والكنائس كمراكز للثورة ، دليلا على وحدة شقى الامة ، ولكن الاستعمار اعتبره دليلا على اصطباغ الثورة بالصبغة الدينية العامة ، منكرا صفتها العلمانية ، وهماذا ما رددته صحيفتا ال (تيمس) والر اجيبشيان ميل) ، فردت عليها صحيفتا (الأهالي) و (وادى النيل) بأن رجال الدين جزء من الامة ، واشتراكهم فى الثورة كفيل بسيرها فى سبيل التعقل والحكمة ، (١٤)

وفى مواجهة ادعاءات كتاب الصحف الاجنبية الاستعمارية، عنيت الصحف الوطنية بآراء الأجانب المتحررين والمتعاطفين مع القضية المصرية ، التى كانوا يعلنونها على صفحات بعض الصحف الاجنبية ، وفى الاجتماعات السياسية بالجامع الازهر ، ويؤكدون فيها الوحدة بين الاقباط والمسلمين ، وينفون كراهية المسلمين المصريين والاجانب (٥٠)

وعن الصلة الدينية بين مصر وتركيا ، وأثرها على مشاعر

الوحدة الوطنية - ٤٩

المسلمين تجاه بريطانيا ، نقلت ( وادى النيل ) عن ال ( مانشستر جارديان ) قولها ان عطف المصريين على دار الخلافة فى الآستانة لا يحدوها الى الهياج ، واشتراك المساجد فى الثورة لم يصبغها بالصبغة الدينية ولا توجد بواعث دينية تحركها ، وانما مطالب المصريين وطنية محضة ، (٤٦)

وقالت (النظام) ان المصريين المسلمين تغاضوا عن العلاقات الدينية التى تربطهم بخلافتهم « وساعدوا الحلفاء على قتالها وكسرها لأنهم سمعوا ساستهم يعلنون الجهاد فى سبيل المبادىء السامية الشريفة • ولأنهم اعتقدوا أن انتصار الحلفاء يعد انتصارا لآمالهم الوطنية وحقوقهم القومية » • (٤٧)

وعبرت صحيفة (مصر) عن غلبة « الجامعة المصرية » على « الجامعة الاسلامية » بقولها : « إن المصريين اعتنقوا دينا جديدا هو الرطن الذي أقرته كل الأديان السماوية ، وعلم المصريين على اختلاف أديافهم أن يتحدوا قلبا وقالبا ويصيحوا بصوت واحد (لتحي مصر) » • (٤٨)

### ثالثًا: انارة الصراع حول الوظائف الحكومية:

عمل الاحتلال البريط انى على أن يخلق التنافس والحقد بين الاقباط والمسلمين والشاميين ( وأغلبهم مسيحيون ) حول

التعيين فى وظائف الحسكومة ، ثم جعسل الموظفين الانجليز يزاحمونهم جميعاً •

وكانت سياسة الاحتلال أن يستثير الموظفين المسلمين ضد الأقباط ، بحجة أن الأخيرين يزاحمونهم فى شغل الوظائف ويشغلون من المناصب نسبة تزيد عن نسبتهم العددية ، وكان يستثير الموظفين الأقباط بادعاء أن الشعور الاسلامي هو الذي يحد من ترقيتهم فى وظائف الدولة الكبرى ، وكانت الصحف الأوربية تهول من الامور وتنشر التعليقات المستفزة ، (٤٩) وقد أثير موضوع تولى الاقباط المناصب العامة قبل ثورة وقد أثير موضوع تولى الاقباط المناصب العامة قبل ثورة ( الدستور ) و ( اللواء ) و ( مصر ) و ( الوطن ) و ( المقطم ) ، (٥٠)

وقد أقر المؤتمر القبطى بأسيوط والمؤتمر المصرى بالقاهرة ، مبدأ الاختيار للوظائف حسب الكفاءة بغض النظر عن الدين . (٥١)

وفى مستهل ثورة ١٩١٩ نشرت صحيفة ال ( اجبشيان جازيت ) رسالة ادعت أنها من مواطن قبطى • تضمنت عدة مطالب للأقباط ، منها أسناد بعض الوظائف الادارية الكبرى اليهم •

ولكن صحيفة ( مصر ) القبطية أسرعت بتكذيب

عقرت والمعتقبان فازمت في مدعمًا الساهر إ فرد من أبناتها على ثنة بانه بات بهريسا أوَلَ النِّسَ بِمُوا وَهُكُ آبُتُ لِمُ اللِّ عَلَى أَبِّدُ } كَا بَهُمْ بِصَلْمَة فَسُهُ لم يَن مُت بحال لا تقرأ حات مِّهَا لَمَكُمْ مُعَالِبًا لِجَاءِدَة عَلَى وَمِ أَنَّ الاقِاطُ ۗ وَمُطَالِبُ مَعْنَ زَمَامِهَا وَاصْبِحُ الشبث بهما بطائرتها عُلَيه الأيامُ: منوا استأد بسمَ الوطائفُ الاندارية النكاري الى افراد منهم ومو ذاك مِن الطالب التي زم الكانب ان الاقاط بطلوم الآن لياما جي المساواة بينهم و بين بغية ليغزانهم الرطنيين

> وماكلو نظرنا يتم على هذه الجلة حتى دعشا لْمُأْسِقُنَا بَيًّا فِي هَذْهُ الطَّرْوَفَ الْحَاضَرَةُ كَأَمَا هَذَهُ الْمُأْسِرَةُ كَأَمَّا هَذَه المثالب معرت سيئة من الاقباط وم يراء من الالتجامياني مثل حدًا التول في وقت بعلم الكبيرة منهم والصنير أن لابجسال فيه لأقوال كهذه لم تصل لاعد منهم في بال

ويوع له النامل العول الوظال الاعاط ستينا أغلوا المعداه والمابقة المواتهم الوطنين بشكل جل واضع تميل فيه الاخلاس بنوره

كلنا مرازاً ان الناسي بين المسلمين والاقباط قديم العد جداً برج الى الحنبة الاولى • ت تاريخ ظهو ر الاسلام في المسالم ومن بدء فتختب مِعْرَ عَلَيْحِدْحُرُو بِنَ المَامِنِ فِي السِنَالِمِشْلِينَ ۗ المهجرة (١٤٠ ميلادية) والذي يقرأ التار بخ إسان يرى انه ما كان ينسد عبد الناخي بين الشبين أ في جيم الاجيال المسامنية غير العوامل الخارجية لل ، وسينا كان بودالة ني بدينا اللهاي ميذه ماكان خلفاء المسلمين وامراء المؤمنين منهم عنقون أقل فارق ينهم وبين الاقباط فكانوأ يتخذون منهم الوززاء ورؤشاء المصالح وكبار حمال الدواؤين وشغظة الاموال وتبياة الخراج بدال على ذلك أن المال المر الين الله الفاد MALL II les . La marière To

> صحيفة ( اهر ) ترد في يوم ٢٧ ابريل ١٩١٩ على ال ( اجبشيان جاذيت ) ، وتنفى أن للأقباط مطالب خاصة في الوظائف الادارية الكبرى •

ال (اجبشيان جازيت ) ونبهت الى أن « هذا القوال عزى الى الاقباء حينما ظهر التحادهم مع بقية اخوافهم الوطنيين بشكل واضح تجلى فيه الاخلاص بنوره الساطع ٠٠ » • وسردت الصحيفة تاريخ العلاقات الطيبة بين الأقباط والمسلمين منذ الفتح الاسلامي لمصر ، وأبانت كيف ساد الاخاء والعدل الجميع، وقالت انه « ما كان يفسد عهد التآخى بين الشعبين في جميع الأجيال الماضية غير العوامل الخارجية » • (٥٢)

وفى نفس يوم تعيين يوسف وهبة رئيسا للوزارة ، نشرت الله ( اجبشيان جازيت ) رسالة نسبتها الى حبيب شنودة (بك) عمدة أسيوط وبعض الاقباط ، يشكون فيها من « السياسا الانجيزية التى حرمت الأقباط من الرقى الى المراكز الادارية الكبرى فى الحكومة ٠٠ وهذا أمر يؤسف له جد الأسف ، وقد حمل كثيرين من الأقباط على الانضام الى الحركة الثورية القائمة الآن بمصر ٠٠ لذا نرجوكم أن توجهوا التفات لجنة اللورد ملنر الى هذه الحقيقة » • (٥٣)

وكان الهدف من نشر هذه الرسالة بهذا الاساوب ، اشاعة الشكوك بين الاقباط والمسلمين ، واظهار الاقباط كأنهم يطالبون بالوظائف ثمنا لانسحابهم من الحركة الوطنية .

ولكن ثورة الاقباط الفورية العنيفة ضد يوسف وهبة ، لم

تعط فرصة للشكوك أن تنتشر • كما أن الصحف الوطنية بادرت وفساد ما كان يقصد بنشر الرسالة من بث روح الفرقة • فقالت ( الأخبار ) ان كتابة هذه الرسالة ليس من الكياسة في شيء ، وأنها تؤول تأويلا سيئا • ثم قالت ان سعد زغلوال كتب الي سينوت حنا في العام السابق يقول : « ان المسلمين متضامنون مع الأقباط فيما يختص بمسألة الوظائف وغيرها من المطالب الثانوية » • (٤٥)

وأوضحت ( النظام ) ان الرسالتين اللتين نشرتهما الد ( جازيت ) الكف عن الد ( جازيت ) الكف عن محاولاتها لهدم الوحدة الوطنية ، وأكدت أن تلك الوحدة أقوى من كل الافتراءات . (٥٥)

ولم تمض ثلاثة أيام حتى أرسل حبيب شنودة تكذيبا الى الصحف، الكد فيه أن الرسالة مزورة ، وطلب من ال ( اجبشيان جازيت) تكذيب ما نشرته، أو تقديم الخطاب الى النيابة للتحقيق، وتقديم صاحبه للمحاكمة على جنايته التي يريد بها التفريق بين أبناء أمة شاء الله أن تتحد الى الأبد (٥٦) .

واحتج الأقباط على الرسالة المزيفة وبعثوا بالتحية الى عمدة أسيوط الذي أسرع بتكذيبها (٥٧) .

وألقى وليم مكرم عبيد خطابا فى حفل تكريم صادق حنين

بعد رفته من وظيفته قال فيه: «خذوا منا وظائفنا وأموالنا ومستقبانا ، ولكن اتركوا لنا أخلاصنا ، فهو كل ما نملكه قواما لحياتنا وغذاء لنفوسنا ، • » (٥٨) •

وفى أثناء عمل لجنة الدستور ، أشيع أن وزارة عبد الخالق ثروت ، وزعت أمرا سريا على مصالح الحكومة المختلفة بأن تراعى فى التعيين أن تكون نسبة الموظفين الأقباط الى المسلمين واحدا الى اثنى عشر تنفيذا لمبدأ حماية الأقليات الذى ورد فى تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ .

ووجه ( المستر سوان ) ، عضو مجلس العموم البريطاني المتعاطف مع المسألة المصرية ، سؤالا الى وكيل وزارة الخارجية البريطانية به عن مدى صحة هذه الشائعة ، و « هل يراد بهذه السياسة الانتقام من الاقباط لانضمامهم الى المسلمين فى الحركة الوطنية ؟ » • وعندئذ طالبت بعض الصحف المصرية باعلان موقفها (٥٩) • واكن الوزارة سكتت ، فاتهمتها بعض الصحف بأنها « تعمل بوحى من الاقتراحات التى عرضتها عليها حكومة لندن » (٦٠) •

واحتج الاقباط وأعلنوا أنهم « فى غنى عن تلك الحماية الموهومة التى لا يراد بها الا التفريق بيننا وبين اخواننا المسلمين والتضاء على الحركة الوطنية » (٦١) •

#### رابعا: معساولة اثبارة الفتنسة الطائفيسة بتعيين رئيس وزراء قبطي يتعاون مع الانجليز

أقلق اتفاق الامة على مقاطعة لجنة ملنر رجال الاحتلال البريطانى ، فوجهوا جهدهم لتفتيت الوحدة الوطنية ، تمهيدا اوصول اللجنة التى كان هدفها الاساسى الحصول على اعتراف المصريين بالحماية البريطانية على مصر ، بعد أن حصلت بريطانيا على اعتراف الدول الكبرى بها فى مؤتمر السلام ، (٦٢)

فلما استقالت وزارة محمد سعيد ، نتيجة للمعارضة الثمديدة التي وأجهتها من الوطنيين ، وضع الانجليز على رأس الوزارة الجديدة رجلا قبطيا هو يوسف وهبة .

وكان هدف الانجليز أنه لو سكت الشعب على الوزارة ، تحقق الهدوء الذى يرجوه الانجليز عند وصول لجنة ملنر ، ولو ثار الناس عليها لقيل ان الثورة موجهة الى رئيسها «القبطى» الذى يرفضه «المسلمون» • وفى الحالتين يمكن الادعاء بأن الاقباط يرحبون بلجنة ملنر • أما اذا تعرض رئيس الوزراء للاغتيال ، فانه يمكن استغلال الحادث كما أستغل من قبل حادث اغتيال بطرس غالى • (٦٣)

وقور ذيوع خبر تشكيل الوزارة يوم ٢١ نوفمبر ١٩١٩ ، اجتمع عـدد كبير من الاقباط في الكنيسة المرقسية الكبرى ،

المدحت كالدوائية الاقباط الاوثوكس صباح أمس بجنهود كبير من غلبة الليه القبطي يربو عدده على الانقيق فامتلات بهم مقاعد الكاندرائية وتماضيها ووأس الاحتفال حضر فالقمص باسليوس وكإلى البطرير كم فوافتح الإياء القسوس الحفلة بصلاة شكر . وكان شامسة الكنيسة واقتين علابسهم الرسبة يحسلون الشوع فشاركوا الآياء التشومي بتزلج بسنن الاناشيد المدينية

م خطئ أسفرة النبس سلامة منصور دئيس المبلس المل بالقاهرة وبادك الحاضرين ودعالهم بالتباحل مقاصدهم الوطنية ، ثم دعا الحطباء فتما مهم حضرة توقيق الخسدي

حيث فورُ ربويدة الإشادُ والتي كلمات فاطفُ منها ماياني : \* أياما الإعراف؛ في حيدا المان الذي وسفته السيد المسيح بقوله \* ببتى بيت أحلاة يدعن \* نفف تحن الحريم لافرق بين مسلم ومسيعي لنكرو امام الذبع اهدس عهد التشامل وللأناء

• ينادي القيلي أنناه المسلم بأنه شريكه في السراء والضراء لايقصر عرى اتنافعها

ويفف الاخان لشهدا العالم على والقالجموع المصري من كل من لايقاسهم عدودهم عَنْنَ الْبُومِ فِي مَرْبِ مِعْلَمًا الوطانِ العزيزِ ، المسؤول عنه الجنود فردا فرداً .

والزونساء والزحاء قبل ألجنود ا وعقبه حفرة النباش فرح افندي حرجس تشرح النرض من هذا الاجتماع الوطني وأسبب في بيان تعالمين العنصرين ثم تكلم سفرة التعمل سنالياس تسبيب كيب تأليلوا عَابِانَ الفرق بين من في عسداد الموني وميت في عسداد الإسياء وختم كالامه يوجوب

صعيفة ( الأخبار ) الصادرة يوم 27 نوفمبر ١٩١٩ ، تصف الاجتماع الذي عقده عدد كبير من الأقباط في الكاتدرائية ، للاحتجاج على قبول يوسف وهبة رئاسة الوزارة ، لأنه قبول للحماية ولناقشة لجنة (ملنر) • وأبرفوا الى يوسف وهبه محتجين بشدة على قبوله رئاسة الوزارة « أذ هو قبول للحماية ولمناقشة لجنة ملنر ، وهذا يخالف ماأجميت عليه الأمة المصرية فى طلب الاستقلال التسام ومقاطعة اللجنة • » (٦٤)

وأخذت الصحف تنشر رسائل الاحتجاج من الاقباط على اختلاف طبقاتهم بالعاصمة والاقاليم • (٦٥)

وكتب سينوت حنا في صحيفة (مصر) يهاجم يوسف وهبة ، وينبه الى أن الهدف من تعيينه هو التفرقة بين الاقباط والمسلمين ونقلت (مصر ) عن ال (جورنال دى كير) قول ويصا واصف أن يوسف وهبة لا يمثل القبط ولا يعبر عن أمانيهم (٦٦) .

ولما رأى قادة الحركة الوطنية مدى استياء الاقبساط من مخالفة يوسف وهبة اتجاه الحركة الوطنية ، وخشيتهم من حدوث نفور بينهم وبين اخوانهم المسلمين ، توجهت جماعة من أعضاء الوفد ولجنته المركزية ، يتقدمهم عبد الرحمن فهمى سكرتير عام اللجنة ، الى الكنيسة المرقسية يوم ٣٣ نوفمبر ١٩١٩ ، ليؤكدوا للأقباط تألم المسلمين أيضا من فعلة يوسف وهبة ، وأنها لايمكن أن تسبب أى فتور فى العلاقات بين العنصرين ، لأنه اذا وجد بين الاقباط خائن قبل رئاسة الوزارة فى هذه الظروف الحرجة ، يين الاقباط خائن قبل رئاسة الوزارة فى هذه الظروف الحرجة ،

ونشرا لهذا المعنى ، أفسحت الصحف المجال لرسائل المواطنين المسلمين التي يشكرون فيها اخوانهم الاقباط على « صدق وطنيتهم واخلاصهم لأمتهم » • (١٨)

وأبدى سعد زغلول اعجابه بتبرؤ الأقباط من يوسف وهبه ، وبما كتبه ويصا واصف فى ال ( جورنال دى كير ) من اعتراض شديد عليه • (٦٩)

وبذلك أكدت قيادة الوفد والصحف الوطنية ، أن المسلمين متضامنون مع الاقباط لاسقاط الوزارة غير الوطنية •

وردا على تعيين يوسف وهبة رئيسا للوزارة ، انتخبت اللجنة المركزية للوفد مرقص حنا وكيلا للجنة وقائبا لرئيسها محمود سليمان ، الذي كانت السلطة البريطانية قد حددت أقامنه خارج القاهرة • ورحبت الصحف الوطنية بتلك الخطوة التي «خرجت بالوحدة القومية المصرية التي أرادوا تفكيك عراها ، أقوى وأبهى مما كانت عليه ، وتلقى ساسة العالم من المصرين درسا لا ينسى في الوطنية الصحيحة والدهاء السياسي • • » (• ٧) •

وعندما أرادت الحركة الوطنية التخلص من يوسف وهبة باغتياله ، جندت لذلك أحد الوطنيين الاقباط هو عريان يوسف سعد ، وذلك حتى لا تعطى للمستعمر الفرصة لاشعال نار الفتنة بين شقى الامة ، اذا قام بالاغتيال أحد المسلمين .

وقد ألقى عريان يوسف قنبلتين على رئيس الوزارة ، صباح يوم ١٥ ديسمبر ١٩١٩ ، بينما كان مارا بسيارته فى شارع سليمان ( باشا ) متجها الى وزارة المالية ، ورغم انفجار القنبلتين ، الا أنهما لم تصيبا رئيس الوزراء ولا السيارة ، وقبص على الشاب الوطنى وهو يحاول اخراج مسدس من جيبه واعترف فى التحقيق أنه كان يحاول اغتيال حياة يوسف وهبة ، وحوكم أمام محكمة عسكرية انجليزية ، قضت عليه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، وأفرج عنه سنة ١٩٢٤ ضمن من شملهم العفو فى عهد وزارة سعد زغلول ، (٧١)

وكانت الصحف الوطنية متعاطفة مع عريان يوسف عند محاكمته ، فقالت ( النظام ) ان الذي دفعه الى اغتيال رئيس الوزراء هـو اخلاصـه لوطنه ، (٧٧) ثم نقلت عن صحيفة ال ( جورنال ) الباريسية قولها انه « أراد أن يبرهن بهذا العمل على تعاضـد وتماسك الأقباط والمسلمين فيما يختص بالمطالب الوطنية » ، (٧٧)

وكتب عبد الرحمن فهمى من القاهرة الى سعد زغلول فى باريس ، يصف مدى شجاعة عربان بوسف فى أثناء المحاكمة ويقول ان شحاعته « يفخر بها المصرى أينما كان وحيثما كان » • (٧٤)

وأوضح ابراهيم عبد الهادى كيف أن عريان يوسف سعد ،

الشأب القبطى الوطنى الذى كان طالبا متفوقا بكلية الطب ، أصر على اعتيال رئيس الوزراء بنفسه ، ورفض رفضا قاطعا أن يتولى هذه التضحية أحد سواه ، باعتباره قبطيا مصريا صميماً، وبذلك تسد المسالك على اللاعبين بالنار ، المحاولين اشعال نار التفرقة والفتنة الدينية ، (٧٥)

وتوالت بعد ذلك محاولات اغتيال ثلاثة من الوزراء المسلمين الاعضاء فى وزارة يوسف وهبة (٢٦) فلم يكن الدافع وراء محاولات اغتيالهم جميعا هو الانتماء الدينى أو الطائفى ، بل السلوك السياسى •

وفى النهاية فشل المستعمر فى تحقيق هدفه من تعيين يوسف وهبة رئيسا للوزراء ، وانتصرت الوحدة الوطنية ، وأخفت وزارة يوسف وهبة فى تحقيق مهمتها والتعاون مع لجنة ملنر ، ونجحت مقاطعة الشعب للجنة ، وسارت الحركة الوطنية فى طريقها ، فقدمت الوزارة استقالتها فى ١٩ من مايو

خامسا: محاولة تفتيت المجتمع المصرى ال أكسرية مسلمة، واقليات غير مسسلمة تحت الحماية البريطانية

حرص الاحتلال البريطاني على أن يصور مصر في شكل مجموعات سكانية متنوعة ومختلفة • وكان جل جهده لتفتيت القومية المصرية مركزا على الأقباط ، باعتبارهم الاقلية الدينية الأساسية في مصر ، فاذا أمكن عن طريقها اقرار مبدأ الأقليات ، أمكن اصطناع أقليات أخرى كالعرب ( البدو ) والأوربيين وغيرهم .

وكانت بريطانيا تسعى لتبرير وجودها الدائم في مصر بحماية الأقليات: القبط والقاطنين في مصر من الاوربيين ، كذريعة للتدخل المستمر في شئون مصر الداخلية • ودأبت على اتهام الأغلبية المسلمة بالتعصب الديني ضد الاقباط وبقية الأقليات المسيحية ، لوصم المصريين بالتخلف الحضاري ولتبرير حماية الأقليات • (٧٧)

نذلك لا نعجب اذا رأيسا الانجليز يعملون ـ ابان ثورة ١٩١٩ ـ على الظهور بمظهر المدافعين عن الاقليات • فقد حرص اللورد كيرزون ، في مشروع المعاهدة الذي قدمه لعدلي يكن في نوفمبر ١٩٢١ ، على تخصيص بنود البساب العاشر لحماية الأقليات . وعندما اعترف الانجليز باستقلال مصر في تصريح ٢٨ ذبراير ١٩٢٢ ، انتقصوا من هذا الاستقلال بالنص على حماية الانجليز للمصالح الاجنبية والاقليات .

غير أن ثورة ١٩١٩ وقفت ضد الاعتراف بأى تحفظ دولى بخصوص الأقليات المصرية . وهاجم الوفد والحزب الديمقراطى المصرى تصريح ٢٨ فبراير ورفضته الحركة الوطنية ، واعتبرت

حماية الاقليات والاجانب وسيلة للتدخل البريطاني في الشئون المصرية .

وهب الأقباط يعلنون أنهم يرفضون الحماية البريطانية واعتبارهم أقلية ، وأكدوا أنهم يفضلون الاندماج فى الأكثرية الاسلامية • وكان موقفهم هذا استمرارا لمسار تاريخهم الذى يؤكد أن العقيدة الدينية لديهم اتحدت بالوطنية فكان شرط دخول واحد منهم تحت حماية دولة أجنبية أن يغير عقيدته • • والتنكر للوطنية كان يتضمن فى نفس اللحظة التنكر للكنيسة • • ولقد أدى حرص الاقباط على عقيدتهم وإيمان كنيستهم الى رفضهم كل دعوة اللانفسمام تحت أى لواء أجنبى دينى أو سياسى ، وجعلهم أحد الأركان الوطيدة فى مقاومة السيطرة الاستعمارية الدخيلة • (٧٨)

وتأكيدا لهذه المعانى أعلن واصف بطرس غالى سكرتير الوفد أن انجلترا ليس لها حق حماية الأقليات ، لأنه من اختصاص عصبة الامم ، وأن المصريين يعتبرون ذلك تدخلا فى شئونهم ، وقالت صحيفة ( وادى النيل ) التى نشرت أقوال واصف بطرس ، ان حماية الاقليات تهدف الى التفرقة بين المصريين ، (٧٩)

وأكدت صحيفة (مصر) أن الاقباط جـزء لا ينفصـل عن الأمه المصرية ٠٠ « ونحن نقاوم هذا التمييز كل المقاومة اذ لا

غرض منه ســوى التفريق بين أمة متحــدة ، لبلوغ أغراض سياسية » • (٨٠)

وكان رأى صحيفة (النظام) أن حدية الاقليات وسيلة لتحقيق أغراض ومطامع الانجليز، وهدم استقلال مصر (٨١).

## سادسيا : معاولة تفتيت المعالس النيابية المصرية الى أكثرية واقليات :

حاول الاحتلال الانجليزى اقرار مبدأ تمثيل الأقليات في الهيئات النيابية المصرية ، تأكيدا للتفرقة بين المصريين .

وقد أثير هذا الموضوع في المؤتمر القبطى والمؤتمر المصرى، ولكن المؤتمرين رفضا مبدأ التمثيل الطائفي ، رغم جو الاثارة الطائفية الذى افتعله الاستعمار وعقد المؤتمران وسطه .

فاتنهز الانجليز فرصة انشاء الجمعية التشريعية سنة ١٩١٣، وحرص اللورد كتشنر – الذي وضع نظامها – على تقرير مبدأ التمثيل الطائفي • ثم نص تصريح ٢٨ فبراير على حماية انجلترا الاقليات • وألقى هذا النص بظله على مناقشات لجنة اعداد دستور سنة ١٩٢٣ •

فقد طالب حسين رشدى بالنص فى الدستور على حماية الأقليات ، لاسقاط حجة بريطانيا فى حمايتها لهم .

وطالب توفيق دوس بوضع نظام للاقليات يضمن تمثيلها النيابي لسببين ، أولهما سياسي هو قفل الباب أمام التدخل الأجنبي ، وثانيهما سبب قانوني هو أن يوجد من يمثل مصالح الأقليات في المجلس النيابي الذي يقرر التنظيمات والقوانين التي تسرى على الجميع ، وقال ان الجمعية التشريعية في مصر ، ودساتير بلجيكا وأسبانيا عرفت نظام تمثيل الاقليات ،

وأيد محمود عزمى رأى توفيق دوس ، وقال ان المجلس النيابى يتولى بحث شئون اجتماعية وتعليمية مرتبطة بالدين ، وان تضامن العناصر المصرية يوجب تمثيل الاقليات .

وانضم الى نوفيق دوس ومحمود عزمى: الباس عوض ويوسف قطاوى وعلى المنزلاوى وعبد اللطيف المكباتى • (٨٢) وقد أيدت صحيفة (الوطن) تمثيل الاقليات، وقالت انه «برهان عملى على أن الحكومة تصون مصالح هذه الأقليات، فليس ثمة ما يدعو الحكومة الانجليزية الى تحريك ساكن بحجة الدفاع عن مصالحها يوما » • (٨٣) وروت (الوطن) مناقشات لجنة الدستور حوال استقالة الأنبا يوأنس منها، وكيف أجمع الأعشاء على ضرورة انضمام أب روحى بدلا منه • واستخلصت الصحيفة من ذلك أنه « اذا كان أعضاء لجنة الدستور لم يستطيعوا الاستغناء عن عضو أو أعضاء يمثلون الأقليات المسيحية وهم يضعون نصوص الدستور، فهل في وسع

الوحدة الوطنية \_ ٦٥

البرلمان المصرى الذى سيكون وليد هذا الدستور أن يستغنى عن الاعضاء الذين يمثلون الاقليات ليعرف آراءهم فيما سيعرض عليهم من الأمور التى لها مساس بهم ٢٠ اننا لا تعتقد ذلك ، ويشاركنا فى هذا الاعتقاد أعضاء لجنة الدستور أنفسهم » • (٨٤)

وأخذت صحيفة (المقطم) تنشر آراء الأقباط والمسلمين المؤيدة لتمثيل الأقليات وكانت تدور حول السبب السياسي ، وهو أن عدم تمثيل الاقباط في البرلمان يجعل من العسير على من يفاوض الانجليز من النواب المسلمين التحدث باسم الاقباط، والقول بأنهم لا يريدون حماية الانجليز اهم ، وأن تمثيل الأقليات في البرلمان هو الطريق العملي لرفض الضماية . (٨٥)

آما معارضو تمثيل الأقليات فى لجنة الدستور فكان فى مقدمتهم عبد الحميد بدوى وعبد العزيز فهمى وعلى ماهر وأحمد طلعت ومحمود أبو النصر وقليني فهمى •

وكان رأى عبد الحميد بدوى أن السبب السياسى الذى ادعاه توفيق دوس وهو اسقاط حجة بريطانيا فى التدخل سسبب غير قائم ، وأن المعاهدات الدولية الحديثة لم تزد عن تأكيد مبدأ المساواة ، ولم يقبل احد تقرير مبدأ «تمثيل الاقليات » • وقال ان السبب القانوني غير قائم أيضا ، لان الكثرية ليست أكثرية فحسب، بل هي طوائف تفصل بينها المصلحة الكثرية ليست أكثرية وحسب، ولا يقول أحد بوجوب تمثيل هذه

الطوائف • وأضاف أن تمثيل الاقليات فى دستور بلجيكا يتعلق بالأقليات السياسية لا الدينية •

ورد عبد الحميد بدوى على تخوف دوس من ضياع حقوق الأقلية ، بأن الأساس هو التفاهم والتسامح ، وكان الخلاف دائما موقفا استثنائيا ، وأن الفارق الديني ينمحي بمرور الزمن، ووجود تمثيل الأقليات يوجد الجهسة التي تحرص عليه فتزيد الفوارق وتنمو .

وقال عبد العزيز فهمى ان تمثيل الأقليات يعنى منحهم امتيازا ليس لغيرهم ، مع أن الروح الديمقراطية تعنى ازالة الفوارق .

ودارت بقية آراء معارضي التمثيل في اللجنة حول هـــذه المعانى ٠

وقد عارض الوفد والحزب الوطنى مبدأ تمثيل الأقليات . كما عارضته الأغلبية الساحقة من الاقباط .

وكتب عزيز ميرهم - عن الحزب الديمقراطي المصري - في سحف : ( الأهرام ) (٨٦) و ( الوطن ) (٨٧) و ( وادي النيل ) (٨٨) يرد على مؤيدي تمثيل الأقليات وخاصة محمود عزمي ، فاتهم لجنة الدستور بوجود عناصر رجمية بها ، وقال أن القوائين تتطور من دينية محضة الى مدنية صرفة ، والأكثرية

والأقليات ستزول وتحل محلها جماعات سياسية واقتصادية تتألف منها الأحراب ، ويجب على الدساتير مساعدة هذا التطور • (٨٩)

أما صحيفة (النظام) فقالت ان الدساتير العصرية الاتعترف بالأقلبات الدينية ، وان النص على تمثيلها يقوى حجة الاستعمار في حمايتها ، واشادت الصحيفة ببيان الوفد الذي أكد أن الحرية والاستقلال هما دين الأمة المصرية ، (٩٠) ووصفت الاجتماع الكبير الذي عقده جمهور كبير من المحامين والأطباء والوجهاء والتجار والأعيان والطلبة الأقباط في الكنيسة البطرسية، وتحدث فيه سلامة ميخائيل ، أنطون جرجس ، ويصا واصف ، والشيخ مصطفى القاياتي ، وأعلن الجميع تمسكهم بالوحدة الوطنية ورفضهم تمثيل الأقليات ، وثقتهم في مستقبل تسوده المساواة والآخرة ، (٩١)

واحتج مطران أسيوط ، وراعى كنيسة حارة الروم ، وكثير من الأفراد والهيئات بالقاهرة والاقاليم ، على تمثيل الأقليات وعلى آراء توفيق دوس ، وأعلنوا تضامن الاقباط مع المسلمين والرغبة في «فناء الاختلافات الدينية في الجنسية المصرية» • (٩٢)

كما أعلن الأقباط براءتهم من توفيق دوس ، ورفضهم أن تعين الحكومة ممثلين لهم في البرلمان لأن ذلك يعني اما افتقارهم

الى من يصلح للانتخاب اذا نرك حسرا ، أو « أن دوس يعتقد بوجود من يصلح ولكنه يخشى أن يحرم تعصب الاكثرية الاقباط من وجود من يمثلهم !! •• » (٩٣)

وقد أزعج موقف الاقباط الوطنى الاستعمار ، فهبت وسائل الدعاية الاستعمارية تهاجمهم : وصفت صحيفة ال ( مورننج بوست ) المنادين بتمثيل الاقباط بالشجاعة ، ووصمت الرافضين للتمثيل بالجبن •

وأخذت الد ( اجبشيان جازيت ) تضرب على نغمة « الأكثرية المسلمة » و « الأقليات المسيحية » •

وتصدت (النظام) لهذه الحملة ، وقالت ان الهدف منها فتح ثغرة فى اتحاد المسلمين مع الاقباط ، وان الاقباط «كانوا أكثر الناس تضحية وأكثرهم ثباتا وأكثرهم اخلاصا » ولو «تمشوا مع السياسية الانجليزية لكانت أل (مورننج بوست) ألول من وصفتهم بالشجاعة الأدبيه ، ولكنهم وقفوا أمام هذه السياسة موقفا مشرفا فاستثاروا غضب الاستعماريين!! » ، (٩٤)

وعارضت ( اللواء المصرى ) ـ صحيفة الحزب الوطنى ــ تمثيل الأقليات • وامتدحت موقف الاقباط الذين كانوا فى مقدمة المطالبين بالاستقلال ، والمعارضين لتفتيت الوحدة الوطنية (٩٥) • وقالت : « نريد أن نبقى أمة واحدة ممثلة

أحسن تمثيل في برلمانها ، يجلس كل مندوب فوق كرسيه ، ولا يشعر الآأنه مصرى ، فلتكن لاخواتنا الاقباط الاغلبية ولتكن للمسلمين الأقلية ، وانسا لتوجد المساواة حتى يكون احساس كل منهم واحدا هو أنه مصرى ولا يعمل لغير مصر» ((٦)) وأفسحت الصحيفة صدرها لآراء المسلمين والأقباط الذين عارضوا تمثيل الأقليات ، (٧٧)

ورغم أن (المقطم) رحبت بآراء المؤيدين لتمثيل الأقليات، فقد شرت آراء المعارضين أيضا • (٩٨) كسا نشرت اقتراحا يحاول حل المسكلة ابتداء من جذورها، ويقضى بتشكيل جمعية من الكتاب والصحفيين والعلماء والمحامين والمتعلمين، تعضدها الحكومة ماديا وأدبيا، لتوعية عامة الشعب وارشادهم الى كيفية الانتخاب الحر، حتى ينتخب الشعب الأشخاص الاكفاء والمخلصين بغض النظر عن الدين، فيختفى التعصب الدينى وتزول مشكلة الأقليات • (٩٩)

ومما يلاحظ بوضوح ، أن مؤيدى تمثيل الاقليات في الهيئات النيابية ، كانوا من بين الاقباط والمسلمين ، وكذلك كان معارضو التمثيل الطائفي ينتمون الى شقى الأمة على حد سواء ، فلم تكن مواقف كل فريق – اذن – ناتجة عن الفكر الديني أو الانتماء الطائفي ، بل كانت منبعثة – أساسا – من النظرة الواجبة والضرورية لكى

ينصهر جميع أفراد الشعب في بوتقة واحدة ، يخرجون منها معدنا صلبا قويا ، يواجه الاحتلال والاستغلال والتخلف ، ويهزمها جميعا .

وقد انتهت مسألة تمثيل الأقليات برفض هذا التمثيل الطائفي من قبل الأقباط والمسلمين ، وفي اللجنة العامة للدستور ، بأغلبية ساحقة .

وكان هذا الرفض خطوة على طريق التقدم في المسألتين الوطنية والعلمافية ، تعنى من طلائع المطالبين بهذا التقدم ، وعدا بالعمل على المزج بين عناصر الامة المصرية ، وتحقيق العصرية مجتمعا ودولة وعلاقات ، في مواجهة الاحتلال البريطاني وأعوانه من المصريين – من الناحية الوطنية – وفي مواجهة الرواسب الاجتماعية والفكرية القديمة ، من الناحية العلمانية • (١٠٠)

## الصورتسجل مظاهرالوحدة الوطنية



تمتع بمكانة عظيمة لدى الأقباط والمسلمين وكانت الوحدة الوطنية لديه ، اساسا من اسس العمل السياسي لمقاومة الاحتلال البريطاني .



## اعضاء الوفد في باريس

ضم الوفد فى جميع تشكيلاته الأقباط والمسلمين مندمجين · والصورة تمثل اعضاء الوفد فى باديس سنة ١٩١٩ · جلس فى الصف الأول : عبد اللطيف المكباتى ، حمد الباسل ، سعد زغلول ، محمد معمود واحمد لطفى السسيد · ووقف وراءهم : محمد عل علوبة ، سسينوت حنا ، حافظ عفيفى ، مصطفى النحاس ، ويصا واصف وجورج خياط ·



صورة تذكارية لزيارة بعض اعضاء الوفد المصرى مدينة طنطا يوم ١٨ نوفهبر ١٩١٩ ، وقد استقل الجميع بالعسلم المصرى ، وظهر في المسورة : (١) حافظ عقيقي (٢) حسين التصبي (٣) ويصا واصف (٤) حسن كامل (٥) سينوت حنا (٣) على حافظ رمضان (٧) معمد بدر (٨) حماد اسماعيل (٩) نجيب الغرابل .



اشترك الأقباط والسلمون المنامجين في جميع اعمال الثورة ، لذلك ضمت اسوار المعتقلات الوطنيين من الطرفين والصورة لسعد زغلول في المنفاء بجزيرة سيشل ، ورقف خلفه زملاؤه في المنفى ( من اليمين الى اليسار ) سينوت حنا ، مصلطفى النحاس ، عاطف بركات ، مكرم عبيد وفتع الله بركات ،

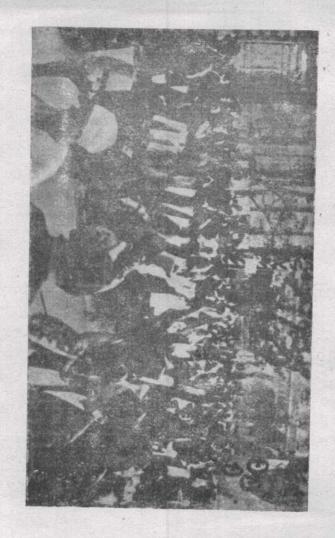

وجه الاحتلال البريطاني جل جهده لتقتيت الوحدة بين الأقباط والمسلمين ، حتى يستطيع السيطرة على الطرفين • وكان رد الشعب الممرى هو الزيد من الوحدة ، ورفع شعار الهلال يحتضن الصليب ، في مواجهة كل محاولات التقوقة والانقسام •

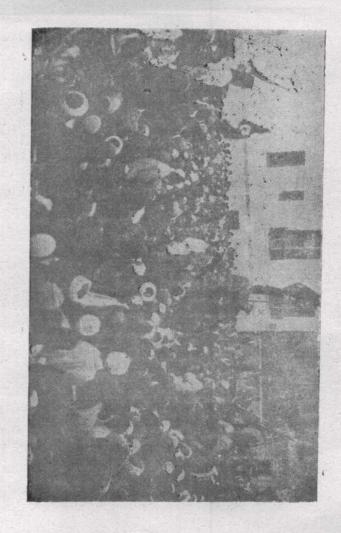

القهص مرقص سرجيوس يغطب في جماهير الشعب المحتشدة بالقرب من منول سعد زغلول في شهر مارس ١٩١٩ .

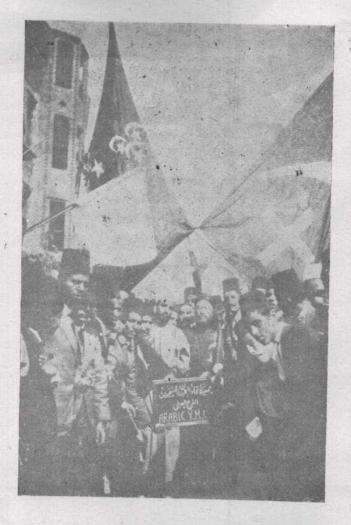

يوم اعلان الافراج عن زعماء الوفد ، انطلقت المظاهرات في شوادع القاهرة ، يتقدمها رجال الدين الأقباط والمسلمون ، يرفعون العلم المصرى الى جانب علم الثورة « الهلال يحتضن الصليب » • ويرى في الصــورة القمص مرقص سرجيوس والشــيخ محملا الغنيمي التفتراني ، وفريق من اعضاء جمعية ( اتحاد الشــبان المسيحيين ) ، في مظاهرة باحد شوادع العاصمة •



احدى مظاهرات ثورة ١٩١٩ ، ترفع علم الثورة « الهلال والصليب



شارك القمص مرقص سرجيوس فى ثورة ١٩٩٩ رافعا شعار « وحدة الهلال مع الصليب » • وكان يكتب فى الصحف ويخطب فى الجوامع والكنائس والشوارع منددا بالاحتلال مطالبا بالاستقلال • واشتهر بين رجال الثورة بلقب « خطيب مصر » الذى ناداه به سعد زغلول واعتقلته سلطات الاحتلال البريطانى لمدة • ٨ يوما فى معتقل رفح •

اثر عنه قوله على منبر الأزهر: اذا كان الانجليز يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة حماية الأقباط فانتي اقول: « ليمت القبط وليحيى المسلمون أحرادا ٠٠ »



سينوت حنا

من اوابل اعصاء الوفد الأقباط · رافق الوفد برئاسة سعد زغلول في باريس سئة ١٩١٩ · زامل سسعد زغلول في منفاه بجزيرة سيشلل سئة ١٩٢٢ · ثالت مقالاته « الوطنيه ديننا والاسسنقلال حياتنا » في صحيفتي ( مصر ) و ( الأفكار ) ، شسهرة واسعه · آثر عنه قوله : « ان اتقبط يقبلون التضحية بعياتهم في سبيل استقلال مصر » ·



جورج خياط

ابن واصف خياط من كبار اعيان اسيوط · من أواثل الأقباط الذين انضموا الى الوقد ، وحلف اليمين فى جلسة يوم ٢ ديستمبر ١٩١٨ · شارك الوقد كفاحه فى باريس سنة ١٩١٩ ·

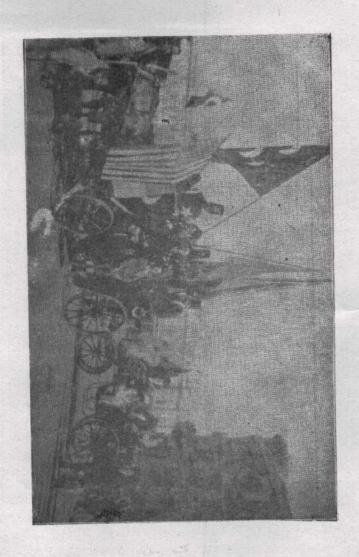

التقاهرون في يوم ٨ من ابريل ١٩١٩ ، يرفعون طم مصر والي جانبه اعلام الدول الأجنبية ، تأكيدا لوطنية الثورة وعلمانيتها ، واحترامها رعايا السدول الأخرى ، وعدم تعصبها ضد الأجانب .



ويصا واصف

من أبرز أعضاء الوفد • كان يحرص دائما على نفى الصبغة الدينية عن الثورة ، وتأكيد وطنيتها وعلىانية الديني الاسلامي • ددا على اتهام الاستعمار للثورة بالتعصب الديني الاسلامي •



يوسف وهبة

ثان وزيرا للمالية في وزارة محمد سعيد ، فلما استقالت الوزارة وضعه الانجليز يوم ٢١ نوفمبر ١٩١٩ على داس الوزارة الجديدة ، في وقت حرج اتفقت فيه الأمة على الامتناع عن تولى مناصب الوزارة ، وعلى مقاطعة لجنة ( ملنر ) ، فثار عليه الأقباط والمسلمون ، واجبروه على الاستقالة بعد ان تطوع شاب قبطى لاغتياله .



## عريان بوسف سعد

الشاب القبطى الوطنى ( ١٩ ســــئة ) الــدى تطوع لاغتيال يوســف وهبة رئيس الوزداء التبطى ، لازاحته عن طريق الحــركة الوطنية ، ولتــلافى حــدوث فتنة طائفية اذا قام بالاغتيال أحد المسلمين • وقد نال تقدير الجميع •

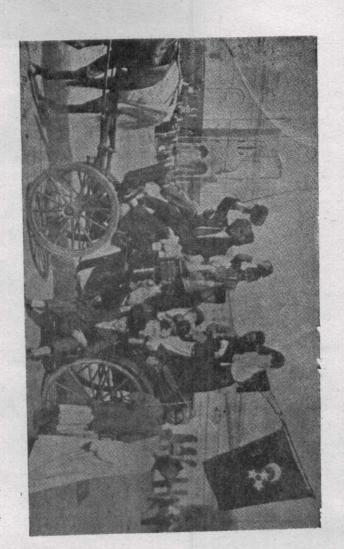

نظاهر الجويع تحت علم عصر ، سيدات ورجال واطفال ، لا فرق بين قبضى ومسلم ، فالكل مصريون والعسورة لجانب من مظاهرات يوم ٨ ابريل ١٩١٩ .

- (۱) الجريدة ۸ مايو ۱۹۰۷، « تقرير اللورد كروم : التعصب الدينى » وراجع جمال حمدان ، شخصية مصر ، دراسة في عبقرية المكان ( القساهرة ، دار الهلال ، ۱۹۹۷) ص ۳۵ ـ ۳۹ •
- (۲) نعمات أحمد فؤاد ، أعيدوا كتابة التاريخ ( القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٧٤ ) ص ٩٦ .
- (٣) طارق البشرى ، مصر الحديثة بين أحمد والمسيح ، مجلة الكاتب ( القاهرة ، فبراير ١٩٧٠ ) ص ٩ \_ ١١ ، وليم سليمان ، الحواد بين الأديان ( القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦ ) ص ٧٩ ، نقلا عن :

The Earl of Cromer, Modern Egypt (London, 1908), Part II, pp. 205-213, 568-569.

حسين مؤنس ، دور الاقباط في ثورة ١٩١٩ ، مجلة
 آخر ساعة (القاهرة ، ٩ مايو ١٩٧٣) ، ومحمد سيد كيلاني
 الأدب القبطي قديما وحديثا (القاهرة ، مكتبة الهلال ،
 ١٩٦٢) ص ١٣٣٠ ٠

- عباس محمود العقاد ، سعد زغلول سیرة وتحیة ( القاهرة مطبعة حجازی ، ۱۹۳۹ ) صن ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ .
- (٦) العقاد ، سعد زغلول ، ص ٢٥٥ و ٢٥٦ ، صفحات من مذكرات فخرى عبد النور ، مجلة المصور ( القاهرة ، ٢١ مارس ١٩٦٩ ) ص ٣٤ ، وليم سليمان ، الحوار سي الأديان ، ص ١٣٣ و ١٣٤ ٠
  - (٧) محمود أبو الفتح ، مع الوفد المصرى ، ص ١٥٠
    - ۲۵۸ ۲۵۸ مید زغلول ، ص ۲۵۵ ۲۵۸ ۰
- (٦) فتحى رضوان ، مشهورون منسيون ، سلسلة ( كتاب اليوم ) العدد ٢٧ ( القاهرة ، مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٧٠ ) ص ٤٤ و ٤٥ ، وليم سليمان ، الحوار بين الأديان ، ص ١٣٧ ، ١٣٨ ٠
  - (١٠) سيد كيلاني ، الأدب القبطي ، ص ١٦٦ ١٧٨ ٠
- (۱۱) راجع أسماء المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التسورة المختلفة في: عبد الرحمن الرافعي، ثورة ١٩١٩، ج٢،ط٢ ( القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٥) ص ٧٠ سـ
- (۱۲) توفیق الحکیم ، عودة الروح ( القاهرة ، مکتبة الآداب ، ۱۲۷ می ۱۹۷۳ .
- (۱۳) الوطن ۱، ٦ أغسطس ١٩١٩، الأهرام ١ أغسطس ١٩١٩، النظام ٧ أغسطس ، ٤ سبتمبر ، ٤ ، ٢٠ أكتوبر ١٩١٩، المقطم ٧ أغسطس ١٩١٩.
  - (۱۶) مصر ۱۵ ینایر ۱۹۲۰

- (١٥) مصر والوطن والنظام من ١ الى ٩ أكتوبر ١٩١٩ ﴿
  - ۱۹۲۱) الاهرام ۲۳ فبرایر ۱۹۲۱
  - (۱۷) النظام ۱۹ يونية ۱۹۲۲ .
- (۱۸) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، مجلة الكاتب ( القاهرة أكتوبر ۱۹۷۰ ) ص ۱۲۶ .
- (١٦) النظام ١٩ أغسسطس ، ١٦ نوفمبر ١٩١٩ ، الوطن ١٠ سبتمبر ١٩٢٠ ، المقطر ١٣ سبتمبر ١٩١٠ ، وفمبر ١٩١٩ ، اللواء الأعرام ١٥ نوفمبر ١٩٢٠ ، اللواء المصرى ١٤ سبتمبر ١٩٢١ ،
  - (۲۰) النظام ۱۱ مایو ۱۹۲۲ ۰
  - (۲۱) الأخبار ٣ يونيو ١٩١٩ ٠
    - (۲۲) النظام ۱۲ أبريل ۱۹۲۰ .
    - (۲۳) النظام ۱۷ مایو ۱۹۲۲ .
  - (۲۲) الأخبار ٨ يولية ١٩١٩ ، الوطن ٨ يولية ١٩١٩ ·
- (۲۰) الوطن ۱ يناير ، ۲۰ أبريل ، ۲۳ أغسطس ۱۹۲۰ ، ٤ مايو ۱۹۲۱ ، الأهرام ۱۰ نوفمبر ۱۹۲۰ ، النظام ۳ مارس ۱۹۲۰ الأهالي ۱۱ ، ۱۶ أبريل ۱۹۲۰ .
  - (٢٦) الوطن ٢٦ مايو ١٩٢٠ ٠
- (۲۷) عبد المزيز فهمى ، هذه حياتى ، اعداد وتقديم طاهر الطناحى سلسيلة كتاب الهلال \_ العسدد ١٤٥ ( القاهرة ، دار الهلال ، ١٩٦٣ ) ص ١٣٩ ، ١٣٠ .
- (٢٨) المقطم ٣ يونيو ١٩٢٠ ، والصحف اليومية الصادرة في نفس اليوم •

17 .

- (۲۹) الوطن ۲۳ مایو ۱۹۲۰ ۰
- (۳۰) الوطن ۲۹ مايو ۱۹۲۰
  - (٣١) الأهرام ٢٩ مايو. ١٩٢٠ -
    - (۲۲) مصر ۲۵ یونیة ۱۹۲۰ و
  - (۲۳) وادی النیل ۳۰ مایو ۱۹۲۰ ۰
  - (۳٤) وادی النیل ۵ یونیو ۱۹۲۰ ۰
    - (۲۵) الوطن ۱۳ مايو ۱۹۱۹ .
- (٣٦) نقلت الوطن عن الأهالى هذا المقال يوم ١٩ مايو ١٩١٩ .
  - (۲۷) النظام ۱۰ سبتمبر ۱۹۱۹ ۰
- (٣٨) جاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء نفوذها في العالم الاسلامي ، وللابقاء على كيانها المنهار ولكن بعض المصريين خدع ورأى فيها مخرجا وملجأ من الاستعمار البريطاني الغاصب · راجع : جمال حمدان ، شخصية مصر ص ٢٤٨ ·
- (۳۹) للاسترادة في البنود الثلاثة ، راجع : طارق البشري ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد فبراير ۱۹۷۰ ، ص ۲۱ و ۲۲ و عدد أكتوبر ۱۹۷۰ ص ۱۹۷ ، وعدد أكتوبر ۱۹۷۰ ص

3

.

- (٤٠) راجع : طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عـــدد أكتوبر ١٩٧٠ ، ص ١١٦ و ١١٧ ، محمود أبو الفتح ، المسألة المُصرية والوفد ، ص ١٥٦ ، ومع الوفد المصرى ، ص ٥٢ ٠
- (٤١) محمد أنيس ، دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩ ، ( القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية ، بدون تاريخ ) ص ٦١ · والخطاب بتاريخ ٢٣ يونية ١٩١٩ ·

- (٤٢) أنيس ، وثائق ثورة ١٩١٩ ، ص ٩٦ ، بيان من سعد زغلول وهو في باريس يوم ١٨ فبراير ١٩٢٠ ٠
- (٤٣) النظام ٢٤ و ٢٥ فبراير ١٩٢١ · وراجع تقرير لجنة ملنو في : أحمد شفيق ، حوليات مصر السياسية ، الجزء الثاني من التمهيد ، ط ١ ( القاهرة ، مطبعة شفيق باشا ، ١٩٢٧) ص ٢٩ و ٣٠ من الملحق ٠
- (٤٤) الأهالي ٦ نوفمبر ١٩١٩ ، وادى النيل ٣٠ نوفمبر ١٩١٩ .
- (۵۵) مصر ۲۲ ینایر ۱۹۲۰ ، النظام ۱۱ فبرایر ۱۹۲۰ ، الاهرام ۲۱ فبرایر ، ۱۸ مارس ۱۹۲۰ ، الأخبار ۱۲ مارس ۱۹۲۰ ۰
  - (٤٦) وادى النيل ٢٢ فبراير ١٩٢٠٠
    - (٤٧) النظام ١٥ مارس ١٩٢٢ ٠
      - (٤٨) مصر ١٧ أبريل ١٩١٩٠
- (٤٦) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد فبراير ١٩٧٠ ص ٢٣٠
  - (٥٠) محمد سيد كيلاني ، الأدب القبطي ، ص ٨٨ \_ ٩٥ .
- ( ٥١ ) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد أبريل ١٩٧٠ ص ١١٧ ــ ١٢٥ .
- The Egyptian Gazette, April 24, 1919. (۱۹۰)

  · ۱۹۱۹ أبريل ۲۷ أبريل
- The Egyptian Gazette, November 21, 1919. (۱۹۲)

   ۱۹۱۹ نوفمبر ۱۹۱۹
  - (٥٤) الأخبار ٢٢ نوفمبر ١٩١٩٠
  - (٥٥) النظام ٢٤ نوفمبر ١٩١٩ ٠

- The Egyptian Gazette, November 24, 1919. (٥٦) والصحف اليومية ٢٤ نوفمبر ١٩١٩، النظام ١ ديسمبر
  - (۷۷) النظام ۱ دیسمبر ۱۹۱۹ ۰
  - (۸۸) النظام ۲۲ يونية ۱۹۲۱ ·
    - (٥٩) النظام ٨ مايو ١٩٢٢ ٠
  - (٦٠) وادى النيل ٩ مايو ١٩٢٢ ٠
    - ( ٦١) النظام ٨ مأيو ١٩٢٢ .
  - (٦٢) أنيس ، وثائق نورة ١٩١٩ ، ص ٥١ ٠
- (٦٣) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد أكتوبر ١٩٧٠ ص ١٩٢٠ وعن استغلال السياسة البريطانية لتعيين بطرس غانى رئيسا للوزراء ثم اغتياله ، راجع العقاد ، سعد زغلول، ص ١٤١٠
  - (٦٤) الوطن ٢١ نوفمبر ١٩١٩ ، ص ٢ ٠
- (10) النظام ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۹ ، وادی النیل ۲۸ فبرایر ۱۹۱۹ .

ĩ

- (٦٦) مصر ٢٦ توفيين ١٩١٩ ٠
- (٦٧) أنيس ، وثائق ثورة ١٩١٩ ، ص ١٥٨ ، خطـــاب من عبد الرحمن فهمى بالقاهرة الى ســعد زغلول فى باريس بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩١٩ ٠
  - (٦٨) الأهرام ٧٧ نوفمبر ١٩١٩ ، النظام ١ ديسمبر ١٩١٩ ٠
- (٦٦) انيس ، وثائق ثورة ١٩١٩ ، ص ٨٢ ، خطاب من سعد زغلول بباريس الى عبد الرحمن فهمى بالقاهرة بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩١٩ ٠

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (٧٠) النظام ٢٤ نوفمبر ١٩١٩ جي (٧٠)                                                                       | · · |
| (۷۱) الرافعي ، ثورة ۱۹۱۹ ، ج۲ ، ص ۱۲۹ و ۱۳۰ والبطائف<br>المصورة ۲۹ ديسمبر ۱۹۱۹ ، ص ۳و٦ .                 |     |
|                                                                                                          | /A  |
| (۷۲) النظام ۱۷ دیسمبر ۱۹۱۹ .<br>(۷۲) النظام ۸ ینایر ۱۹۲۰ .                                               | Ĩ   |
| (۷۴) النظام ۸ يناير ۱۹۱۰ .<br>(۷٪) أنيس ، وثائق ثورة ۱۹۱۹ ، ص ۱۸۶ ، والخطاب بتاريخ                       |     |
| ۱۷ يناير ۱۹۲۰ ٠                                                                                          |     |
| (۷۰) محمد على أبو طالب ، صــــفحات من ذكريات ابراهيم<br>عبد الهادى ، صحيفة السياسي ، ( القاهرة ۲۶ فبراير |     |
| ۱۹۸۰ ) ص ۱۹۸۰                                                                                            |     |
| (٧١) الرافعي، ثورة ١٩١٩، جـ٢، ص ١٣٠٠                                                                     |     |
| ٧٧٧١ مالدة الشدي، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد يونية ١٩٧٠                                                  |     |
| ص ۱۲۷ و ۱۲۸ ، وعدد فبرایر ۱۹۷۱ ، ص ۱۰۷ .                                                                 |     |
| ٧٨٠ ما يه سمليمان ، الكنيسية المصرية تواجه الاستستعمار                                                   |     |
| والصهيونية ( القاهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنسر ،                                                |     |
| بدون تاریخ ) ص ۳۹ - ۶۱ .                                                                                 |     |
| (۷۹) وادی النیل ۶ ، ۲۷ ، ۳۰ ابریل ۱۹۲۲                                                                   | τ . |
| (۸۰) مصر ۵ ، ۱۲ مارس ۱۹۲۲ ، ۳ ینایر ۱۹۲۳                                                                 | ė.  |
| (۸۱) النظام 6، ١٦ مارس ١٩٢٢ .                                                                            | ?   |
| (۸۲) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب ، عدد فبراير ١٩٧١                                                |     |
| ص ۱۱۱ – ۱۲۲ ۰                                                                                            |     |
| (۸۳) الوطن ۷ مارس ۱۹۲۲ ۰                                                                                 |     |
| (۸٤) الوطن ۲۷ فبراير ۱۹۲۳ ۰                                                                              |     |
| <ul> <li>(۸٥) المقطم ٧ يولية ، ١ ، ٣١ أغسطس ، ١٩ سبتمبر ١٩٢٢ .</li> </ul>                                |     |
| الوحدة الوطنية ــ ٩٧                                                                                     |     |
|                                                                                                          |     |
|                                                                                                          |     |
|                                                                                                          |     |
|                                                                                                          |     |

- (۸٦) الأهرام (۱ و ۱۹ مایو ۱۹۲۲ · (۸۷) الوطن ۱۱ مایو ۱۹۲۲ ·
  - (۸۸) وادی النیل ۲۰ مایو ۱۹۲۲ .
- (۸۹) طارق البشرى ، مصر الحديثة ، الكاتب عدد فبراير ١٩٧١ م مصر ١١٩٠١ ، ١١٩٠
- (۹۰) النظام ۱۲، ۱۶ مایو ، ۱۹ یونیة ۱۹۲۲ والبیان صدر نی ۱۲ مایو ۱۹۲۲ ۰
  - (٩١) النظام ٢١ مايو ١٩٢٢ .
  - (۹۲) النظام ۱۲ مايو الى ۲۷ يونية ۱۹۲۲ .
    - (٦٣) النظام ١٧ و ٢٢ مايو ١٩٢٢ .
  - (٩٤) النظام ١٤ مايو ، ١٤ يونية ١٩٢٢ .
    - (۹۵) اللواء المصرى ١٥ مايو ١٩٢٢.
    - (٩٦) اللواء المصرى ١٣ مايو ١٩٢٢ .
- (۹۷) اللواء المصری ۱۲ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۰ مایو ۱۹۲۲ ۰
- (۹۸) المقطم ۱۲ و ۱۹ و ۲۱ یولیهٔ ، ۱ ، ۱۸ أغسطس ۱۹۲۲ .

- (٩٩) المقطم ٢٩ يولية ١٩٢٢ .
- (۱۰۰) طارق البشری ، مصر الحدیثة ، الکاتب ، عــدد فبرایر ۱۹۷۱ . ص ۱۲۹ ، ۱۳۰ ۰

| ٣  | • | • | •   | •  | ● هذره الدراسة • • • •                    |         |
|----|---|---|-----|----|-------------------------------------------|---------|
| ٥  | ٠ | • | •   | •  | قالوا ۰۰ · · · · ·                        |         |
| ٧  | • | • | •   | •  | • الوحدة هي الأساس                        |         |
| ۱۳ | • | • | •   | •  | <ul> <li>عوامل الوحدة ودواعيها</li> </ul> |         |
|    |   |   |     |    | <ul> <li>مظاهر الوحدة السياسية</li> </ul> |         |
| ۲٥ | • | • | •   | •  | والاندماج الاجتماعي                       |         |
| 77 | ٠ | • | •   |    | _ الوحدة السياسية • •                     |         |
| ٣١ | • | ٠ | . • | ٠  | _ الاندماج الاجتماعي • • •                |         |
| 40 | ٠ | ٠ | .•  | •  | _ دعاء واحد للاله الواحد • •              | , speed |
| ٤١ | ٠ | ٠ | •   | ية | • الحرب الاستعمارية لضرب الوحدة الوطئي    | 1       |
| ٧٣ | • | • |     |    | 7 · 6 · 6 · · · · · · · · · · · · · · ·   | •       |
| 91 | • | • | •   | •  | • المصادر والمراجع                        | 7       |

99

The state of the s

مطابع الهيئة المعرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۸۰/٤۱۱۹ ۱ ۱۹۸۰/۲۰۱۹ ۱۹۳۳ ۱۹۳۱